# المنال ال

لإبنائي زَمَنِين

الإمام القدُوة الزَّاهُ شيخ مُرطِبة أبي عَبْدِ للهُ مِحمَّد بْنِ عَبْدِ للهُ بْنِ أَبِي مَمِنِين ( ٢١٤ - ٢١٩ م)

ه محت بمصطفی ایجز

أبي علبت حسين برع كاشة

المجت ل*دالأول* الفَايِحة ـ النساء

النَّاشِرُ الفَّانُوْقِ لِلْكِنْ يُلْلِطِ الْمَاكِيْ وَالْكَشِيرُ عُ

### جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

لا يجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادته العلمية بأى صورة دون موافقة كتابية من الناشر.

الناسر : الفَارَّوْ لِلنَّيْ الْمُؤْلِلِينَ الْمُؤْلِدُينَ الْمُؤْلِدُينَ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُولِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُ لِلْمُؤِرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ

خلف ٦٠ ش راتب باشا - حدائق شبرا ت: ٢٠٥٥٦٨ - ٢٠٥٥٦٨ القاهرة

ت: ۲۰۰۵۹۸ - ۲۸۰۵۹۸ القامرة اسم الكتباب: **قضسير القرآن العزيز** 

تأليسسف : أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زَمَنين

تحقيم : حسين بن عكاشه و محمد مصطفى الكنز

رقسم الإيداع: ٢٠٠١/١٠٠١

الترقيم الدولي: 7-67-5704-977

الطبعــــة : الأولى

سنسة النشسىر: ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

طباعـــة: الْفَالْوْقُ لِلْكِنَّةُ لِلْظِيَّالِكُ وَالْنَشِيَرُ





# مقدمةالناشر

# ينسب ألَّهِ النَّفِي النَّهَا النَّهَا إِنَّ النَّهِ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّ النَّهِ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِلَّهِ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِلَّهِ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِلَّهِ النَّهِ النَّهَا إِلَّهِ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِنَّ النَّهَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

الحمد لله المحمود بكل لسان، المعروف بالجود والإحسان، الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين.

### أما بعد

تتشرف مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر أن تقدم للأمة الإسلامية هذا التفسير القيم استكمالاً لمسيرتها المباركة في خدمة كتاب الله العزيز، والسنة المشرفة، على نفس نهجها القويم في إخراجهما بصورة قشيبة، وانتقاء الأعمال العلمية التي تمس الحاجة إلى إخراجها وإسناد التحقيق إلى الباحثين الموثوق بهم دينًا وعلمًا، ثم إخراج العمل في أزهى صورة من التنضيد والطباعة.

ولا يخفى كم تعاني أمتنا الآن من عبث العابثين بالتراث والجرأة عليه؛ مما عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فحري بكل دار تتصدر لإخراج هذا التراث الغالي أن تحرص على الاهتمام به لأنها ستسأل عليه، وإنه ليسعدنا ويشرفنا أن نقدم لأمتنا الإسلامية هذا الكتاب القيم «تفسير القرآن العزيز» للإمام القدوة ابن أبي زمنين (٣٢٤ - ٣٩٩هـ) وهو تفسير جليل، يطبع لأول مرة، وهو تفسير يمتاز بكونه مناسبًا لكل الطبقات حتى صار تبصرة للمبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، هذا مع تميزه في الجمع بين مدارس التفسير المختلفة من التفسير اللغوي، والتفسير المسند، وذكر القراءات، إلى

غير ذلك، مع تميزه في بابه، مما جعله من كتب التفسير التي لا يستغني عنها الباحث.

هذه الموسوعة العلمية الجديدة التي تأتي ضمن سلسلة إصداراتنا للموسوعات العلمية التي ترى النور لأول مرة بعد أن كانت حبيسة خزانات المخطوطات - ككتاب إكمال تهذيب الكمال، وكتاب التحقيق لابن الجوزي.

أو التي تخرج لأول مرة بصورة علمية دقيقة - بعد أن خرجت بصورة غير لائقة - كالموسوعة الفقهية الكبرى - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد الذي رتبناه على الأبواب الفقهية للموطأ وقمنا بضبطه على عدد من المخطوطات، وككتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر، الذي قمنا بضبطه على خمس نسخ خطية، والحمد لله رب العالمين.

وختامًا: نشكر القائمين على دار الكوثر للتأليف والتحقيق والترجمة والعاملين بها، لما بذلوه في تحقيق هذا السفر المبارك، سددهم الله ووفقهم وجزاهم الله خيرًا.

ونسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا وجميع المسلمين بهذا التفسير العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا.

والحمد لله رب العالمين

# قالوا عن تفسير ابن أبي زمنين

كتابٌ من التفسير بالحقّ ينطقُ
ويُخبرُ عن وحي الإلهِ فيصدقُ
وفيهِ علومٌ من فنونِ كشيرةِ
على كلّ من معانيه رونتُ
لغاتُ وإعرابٌ وآثارُ صحةِ
وموعظةٌ تُبكي العبونَ فتَضدقُ
رواها ثقاتٌ عن ثقاتٍ تقدموا
وكلهم برّ تقييً موفقُ
قراءتها حرزُ لمن كان طائعًا
وأمنُ لما منها يخافُ ويرفقُ
فردٌ جميلٌ في الحياةِ وزينةٌ
وروضةُ ذكرِ زهرُ الدهرِ مونقُ(١)

<sup>(</sup>١) من قصيدة في مدح التفسير، كُتبت على غلاف نسخة المتحف البريطاني.

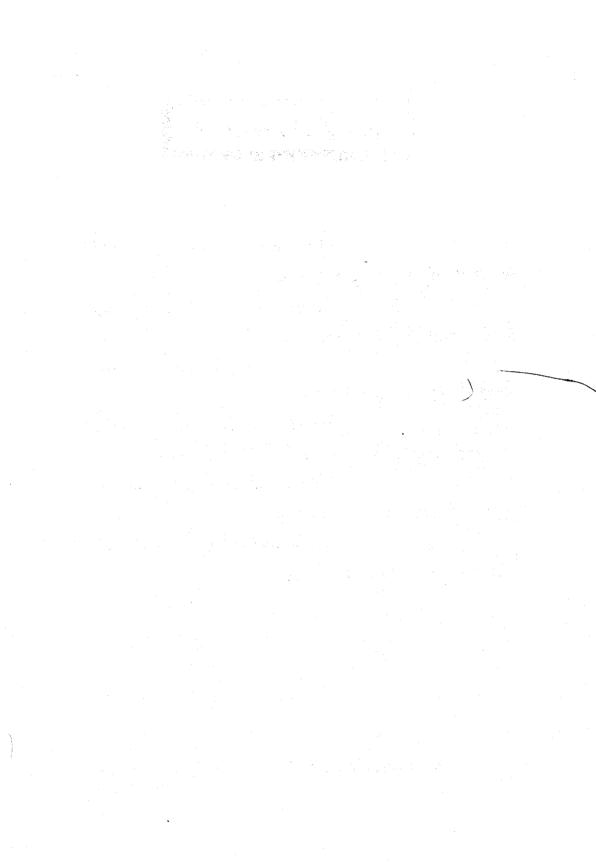

### مقدمة المحقق

# بِنْسِمِ أَلَّهِ ٱلنَّخِيِ ٱلْتِجَيْدِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاّةَ لُونَ بِهِم وَالأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ كَثِيرًا وَنِسَآةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاّةَ لُونَ بِهِم وَالأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ فَنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة .

فإنه ليسعدنا أن نقدم لمشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مكان كتاب «تفسير القرآل العزيز»

للإمام القدوة الزاهد أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زَمَنِين - شيخ قرطبة (٣٢٤ – ٣٩٩هـ).

وهو تفسير يمتاز بالإيجاز، وسهولة العرض، وعدم الخوض في الخلافات الفرعية، مع عمق الفهم وأصالة الاستدلال، والسلامة من البدع؛ يفتح لقارئه

بدقائق إشاراته أبوابًا من العلم.

هذّب فيه ابن أبي زَمَنِين تفسير الإمام العلامة: يحيى بن سلام - الذي قال عنه الإمام أبو عَمْرو الداني: ليس لأحد من المتقدمين مثله - وزاد فيه تفسير ما لم يفسره يحيى، وتكلم على القراءات وتوجيهها، وذكر اللغات والإعراب؛ فأحسن وأجاد؛ جمع بين التفسير المسند، وذكر القراءات والإعراب واللغات؛ فأصبح هذا الكتاب تبصرة للمبتدئ في علم التفسير، وتذكرة للمنتهي، مع فوائد حديثية جمة.

وقد حققناه تحقيقًا علميًا، ووثقنا القراءات واللغات والأشعار، وضبطنا الأسانيد، وخرجنا الأحاديث وتكلمنا على طرقها وعللها، ونقلنا كثيرًا من كلام أئمة الحديث عليها وقدمنا له مقدمة دراسية رائقة، وصنعنا له فهارس علمية دقيقة؛ فزدنا الكتاب – بحمد الله تعالى – حسنًا إلى حسنه، وجمالًا إلى جماله.

والكتاب بهذه الصورة يناسب كل الطبقات، فسيجد فيه طالب التفسير كثيرًا من دقائق التفسير ولطائفه، وسيجد طالب الحديث كثيرًا من الفوائد في الأسانيد والمتون، وسيجد طالب علوم اللغة كثيرًا من دقائق الإشارات اللغوية والفوائد النحوية، كذلك ينهل منه – بحمد الله – كل طلبة العلم والدعاة.

نسأل الله أن ينفع به كل من عمل فيه، وساعد على طبعه ونشره، وسائر المسلمين، وأن يتقبله منا قبولًا حسنًا؛ إنه هو السميع العليم.

### المحققان

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

محمد بن مصطفى الكنز

# منهج العمل في تحقيق الكتاب

بغية إخراج الكتاب في أحسن حلية، وتخليصه في شوائب التصحيف والتحريف والسقط، وتحقيقه تحقيقًا علميًّا دقيقًا اتبعنا المنهج التالي:

قام الأخ/ محمد سلطان - جزاه الله خيرًا - بنسخ الكتاب من نسخة الأصل، وهي نسخة كلية القرويين.

ثم قام الأخوان: محمد سلطان ومحمد مصطفى الكنز بمقابلة أغلب الكتاب على نسخة الأصل، بحيث كان محمد سلطان ممسكًا بالأصل، ومحمد الكنز يقرأ عليه المنسوخ منه، وأتم مقابلة الكتاب الأخوان: وليد بن أحمد وحسام بن عبد الله.

ولما كان هذا الكتاب هو كتاب تفسير للقرآن الكريم - كلام ربنا المجيد - كان لابد لنا من الحرص التام على إخراجه في أحسن صورة من ضبط نصه وتوثيقه وتحقيقه والتعليق عليه بما يزيده حسنًا إلى حسنه، فقد راعينا التخصص الدقيق في العمل، فدفع الكتاب أولًا إلى الأخ/ محمد بن مصطفى الكنز - وهو معروف بتخصصه في علوم اللغة وإجادته فيها وسعة اطلاعه على كتب اللغة والأدب، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدًا، وقد شارك في تحقيق عددًا من كتب التفسير وغيرها قبل ذلك - فقام بما يلي :

قام بمقابلة الكتاب على نسخة المتحف البريطاني، وأثبت الفروق الجوهرية بين النسختين، وأثبت ما سقط من نسخة الأصل، ونبّه على ذلك في الهوامش.

قام بعد ذلك بتخريج الشواهد الشعرية من دواوين الشعراء وكتب اللغة والأدب وكتب التفسير وغيرها، مع ذكر البحور الشعرية لها، وربما ذكر

اختلاف روايات الشاهد إن كان هناك اختلاف...

وقام بتوثيق الآراء النحوية من مصادرها، والنقول اللغوية من معاجم اللغة، ونبَّه على بعض المعاني الدقيقة والفروق اللطيفة في استخدام الكلمات.

وقام بتخريج القراءات التي ذكرها المؤلف ونسبها إلى من قرأ بها من القراء، وربما ذكر توجيهها.

وترجم لبعض أعلام الشعراء والنحاة واللغويين الواردة في الكتاب.

عزا بعض الآيات القرآني المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من المصحف الشريف، وذكر بعض مواطن إحالات المؤلف.

ثم دُفع الكتاب إلى الأخوين عبد الله بن سليمان ومحمد بن جمعة لعزو أحاديثه عزوًا سريعًا دون توسع.

وحرصًا على السداد أو المقاربة منه دُفع الكتاب بعد هذا الجهد الكبير المبذول فيه إلى الأخ/ حسين بن عكاشة - أحد المشتغلين بعلم الحديث النبوي الشريف الذين لهم دربة جيدة في تحقيق المخطوطات، وصبر وجلد على قراءتها، واطلاع واسع على كتب الحديث وغيرها، نحسبه كذلك ولا نزكي علي الله أحد، وقد شارك في تحقيق عددًا كبيرًا من كتب الحديث والتفسير وغيرهما، وقد لاقت تحقيقاته قبولًا حسنًا في الأوساط العلمية بحمد الله تعالى - فقام بما يلى:

قابل الكتاب على نسختيه مرة ثانية من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الدخان مقابلة حرفية، بحيث كان ممسكًا بالأصل الخطي ويُقرأ عليه المنسوخ، ثم عهد إلى الأخوين وليد أحمد ومجدي السيد بمقابلة ما بقي من

التفسير مرة أخرى.

قابل المواطن المشكلة على النسختين الخطيتين مرات عديدة.

راجع الكتاب، وعلق على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق: من ذكر لتفسير آخر أقوى من اختيار المؤلف، أو تجلية لمسألة تعرض لها المؤلف، أو نقد لرأي، أو بيان لبعض الإسرائيليات المنكرة، أو تعليق على مسألة الناسخ والمنسوخ، أو نحو ذلك، فنقل كلام أئمتنا الأعلام فيما يتعلق بهذه الأمور، ملتزمًا في ذلك كله الاختصار غير المخل، إن شاء الله.

ضبط أسانيد الأحاديث ومتونها، ونبَّه على ما وقع فيها من سقط أو تحريف أو تصحيف، ونبَّه على ما تكرر منها في الكتاب.

خرج أحاديث الكتاب، وتوسع في ذكر طرقها وعللها وكلام العلماء عليها، وقد كان هذا التوسع مقصودًا؛ لسبب ذكره في ترجمة يحيى بن سلام.

استوفى عزو الآيات القرآنية المستشهد بها في التفسير إلى مواضعها من المصحف الشريف، واستوفى مواطن إحالات المؤلف.

راجع تخريج القراءات، واستوفى تخريج ما لم يخرج منها، خصوصًا لم ينبه المؤلف على اختلاف القراء فيه، إنما ذُكر مخالفًا في الرسم لقراءة حفص، حيث أن المؤلف يقرأ بقراءة نافع - كما سيأتي - وقد وضعنا أعلى التفسير المصحف الشريف على قراءة حفص عن عاصم، وإنما ذكرت هذه القراءات حتى لا يتوهم أحد أنها أخطاء مطبعية.

كتبنا دراسة علمية كمدخل للكتاب، قسمناها إلى تقدمة، ومنهجنا في التحقيق، وثلاثة أبواب:

الباب الأول: خصصناه لترجمة ابن أبي زمنين، في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين.

الفصل الثاني: ترجمة مختارة لابن أبي زمنين.

الفصل الثالث: ثناء العلماء على ابن أبي زمنين.

الباب الثاني: خصصناه لدراسة «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين، في ثمانية فصول:

الفصل الأول: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

الفصل الثاني: منهج ابن أبي زمنين في تفسيره.

الفصل الثالث: الشواهد عند ابن أبي زمنين.

الفصل الرابع: القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين.

الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين.

الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين.

الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام.

الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخ الخطية.

الباب الثالث: خصصناه للكلام على يحيى بن سلام وتفسيره، في خمسة فصول:

الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام.

الفصل الثاني: ترجمة مختارة ليحيى بن سلام.

الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل.

الفصل الرابع: أوهام يحيى بن سلام وأفراده. الفصل الخامس: تفسير يحيى بن سلام.

ثم وضعنا في آخر هذه الدراسة صورًا ضوئية لبعض لوحات النسخ الخطية.

وقد اقتسمنا العمل في هذه الدراسة، فكتب الأخ محمد بن مصطفى الكنز «منهج ابن أبي زمنين في تفسيره» و «الشواهد عند ابن أبي زمنين» و «القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين» و «القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين» و كتب مسودات بعض الموضوعات الأخرى، ثم علق الأخ حسين بن عكاشة على بعض نقاط هذه الموضوعات في الهوامش، وزاد بعد الزوائد بين قوسين، وتصرف في بعض المواطن تصرفات يسيرة، وكتب باقي موضوعات الدراسة.

ثم عهد الأخ حسين بن عكاشة إلى الأخوين ياسر بن كمال ومجدي بن السيد أمين بعمل الفهارس العلمية للكتاب كما حددها لهم، وهي:

- ١- فهرس الأحاديث والآثار على ترتيب حروف المعجم.
  - ٢- أطراف الأحاديث على ترتيب مسانيد الصحابة.
- ٣- فهرس القراءات الواردة في الكتاب على ترتيب السور.
  - ٤- فهرس الأشعار على ترتيب القوافي.
  - ٥- فهرس المواد اللغوية التي شرحها المؤلف.
    - ٦- معجم شيوخ يحيى بن سلام.

وقد خوَّلنا مراجعة تجارب الكتاب إلى مجموعة من الإخوة العاملين بدار الكوثر - جزاهم الله خيرًا - قد كان لهم الفضل في التنبيه على كثير من

المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مراجعة أو تعليق، وكذلك في ضبط بعض الكلمات التي ندَّت عن المحققين، جزاهم الله خيرًا جميعًا، ونخص منهم بالذكر الأخ الفاضل: أبا إسلام عبد العال بن مسعد، الذي كان له الجهد الأكبر في مقابلة تجارب الكتاب، ووضع كثيرًا من علامات الترقيم أيضًا.

ونتقدم بجزيل الشكر إلى أخينا الأكبر/ غنيم بن عباس بن غنيم صاحب دار الكوثر، الذي صوَّر لنا النسختين الخطيتين للكتاب، وعهد إلينا بتحقيق الكتاب، جزاه اللَّه خيرًا.

ونخص بالشكر كذلك الأخ/ محمود بن عطية الفقي الذي قام بالجمع التصويري للكتاب.

هذه الخطوط العامة لعملنا في الكتاب، نسأل الله أن يُسدد خطانا في سبيل تحقيق كتب أئمتنا وإخراجها على أحسن الوجوه، وأن ينفعنا بها والمسلمين؛ إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.

الباب الأول ابن أبي زمنين

الفصل الأول: مصادر ترجمة ابن أبي زمنين

الفصل الثاني: ترجمة ابن أبي زمنين.

الفصل الثالث: ثناء العلماء على ابن أبي زمنين.

# الفصل الأول

مصادر ترجمة ابن أبي زمنين كَخْلَلْلهُ (١)

«الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٢٧).

«إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لإسماعيل باشا البغدادي (١/ ٤٢٤).

«بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» للضبى (٨٧ - ٨٨).

«تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان (٢/ ٤٠٤ – ٤٠٥).

«تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للذهبي (٢٤/ ٣٧٩ - ٣٨١).

«تاريخ التراث العربي» (٢) لفواد سزكين (١/ ١٠٥ - ١٠٦).

«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١٠٢٩).

«ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عیاض (٤/ ۲۷۲ – ۲۷۶).

«جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي (ص٥٣).

«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون (٣٦٥ – ٣٦٣).

اسير أعلام النبلاء؛ للذهبي (١٨٨/١٧ = ١٨٩).

«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لابن مخلوف (١٠١/١).

<sup>(</sup>١) رتبت المصادر ترتيبًا معجميًا على حسب أسمائها.

<sup>(</sup>٢) عزا بعضهم ترجمة لتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (٢/ ٨٠) ولم أقف عليها فيه في هذا الموطن ولا في غيره، والله أعلم.

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد (٣/ ١٥٦).

«الصلة» لابن بشكوال (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤).

«طبقات المفسرين» للسيوطى (٨٩ – ٩٠).

«طبقات المفسرين» للداودي (٢/ ١٦٥ - ١٦٦).

«العبر في أخبار من عبر» للذهبي (١٩٦/٢).

«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه» (١/ ٢٤).

«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (١٠/ ٢٢٩ - ٢٢٠).

«هدية العارفين» (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) لإسماعيل باشا البغدادي (٥٨/٢).

«الوافي بالوفيات» للصفدي (٣/ ٣٢١)(١).

«الوفيات» للقسنطى (ص٢٢٥ - ٢٢٦).

<sup>(</sup>۱) وقد فاتت ترجمته عدة كتب هو على شرطها، كـ «البداية والنهاية» لابن كثير، واوفيات الأعيان» لابن خلكان وافوات الوفيات، للكتبي وغيرها.

# الفصل الثاني

# ترجمة ابن أبي زمنين

لما وقفت على تراجم ابن أبي زمنين في الكتب السابقة رأيت أن من أفضلها: ترجمة القاضي عياض له؛ فوقع اختياري لها لأثبت نصها، ثم أعلق عليها تعليقات نافعة – إن شاء الله – فأقول:

قال القاضي عياض «في ترتيب المدارك» (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٤):

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زَمَنِين<sup>(۱)</sup> المري<sup>(۲)</sup> إلبيري<sup>(۲)</sup> أصله من العدوة من نفزة<sup>(٤)</sup>، تفقه بقرطبة عند أبي إبراهيم، وسمع منه، ومن وهب بن مسرة، وابن الجزار القروي، وابن المشاط، وأبان بن عيسى بن محمد، وأحمد بن حزم، وابن فحلون، وابن الأحمر، وابن العطار صاحب الورد.

وسمع من أبيه، ومحمد بن قاسم بن هلال.

تفقه به أهل بلده وغيرهم.

وحدث عنه أبو زكريا القلعي، وأبو عمر بن الحذاء، وحكم بن محمد،

<sup>(</sup>۱) بفتح الميم، ثم كسر النون. قاله الذهبي في «السير» (۱۸۹/۱۷). وقال أبو عمرو الداني: سمعته يقول: أصلنا من تنيس. وسُئل: لم قيل لكم: بنو زمنين؟ فلم يعرف، وقال: كنت أهاب أبي؛ فلم أسأله. اه. «الصلة» (۲/۶۸۳).

 <sup>(</sup>٢) المرية: بالفتح ثم الكسر، وتشديد الياء بنقطتين من تحتها، مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس. معجم البلدان (٥/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) إلبيرة: بهمزة قطع، وبعضهم يقول: يلبيرة. وربما قالوا: ليبيرة. وهي كورة كبيرة من الأندلس، ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة، بين القبلة والشرق من قرطبة، بينها وبين قرطبة تسعون ميلا، وأرضها كثيرة الأنهار والأشجار، وفيها عدة مدن. «معجم البلدان» (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) نفزة: بالفتح، ثم السكون، وزاي، مدينة بالمغرب بالأندلس. «معجم البلدان» (٥/ ٣٤٢).

وهشام بن سوار، والقاضي يونس، وحسين بن غسان، وأبو عبد الله بن الحصار.

قال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم.

قال ابن مفرج: كان من أجل أهل وقته حفظًا للرأي، ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء، وافتنانًا في الأدب والأخبار، وقرض الشعر، إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف، وكثرة العمل والبكاء والصدقة والمواساة بماله وبجاهه، وبيان ولهجة، ما رأيت قبله ولا بعده مثله، قدم قرطبة فسمع منه بها الناس سنة ثمان وسبعين.

قال الخولاني: كان رجلًا زاهدًا صالحًا من أهل الحفظ والعلم، آخذًا في المسائل، قائمًا بها، متقشفًا واعظًا له أشعار حسان في الزهد والحكم، له رواية واسعة، وكان حسن التأليف، مليح التصنيف، مفيد الكتب في كل فن (١).

كتابه «المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها، والتفقه في نكت منها» ليس في مختصرات المدونة وأقربها ألفاظًا ومعانى لها.

وكتاب «المنتخب في الأحكام»(٢) الذي ظهرت منفعته، وطار بالمشرق

<sup>(</sup>١) ذكر مصنفاته كما هنا ابن فرحون في «الديباج المذهب» والداودي في «طبقات المفسرين» وذكر أغلبها الذهبي في «تاريخ الإسلام» وذكر بعضها في «السير» وذكر بعضها السيوطي في «طبقات المفسرين».

<sup>(</sup>٢) له نسختان خطيتان في مدريد:

الأولى: رقم (٣٩) تقع في (١٠٨) ورقة نسخت سنة (٣٦٦هـ).

والثانية: رقم (٣/٩٨) تقع في (٣٠) ورقة، كتبت في القرن السادس الهجري. وطبع في الجزائر سنة (١٣٠٨هـ).

<sup>«</sup>تاريخ الأدب العربي» (٢/ ٤٠٥) و«تاريخ التراث العربي» (١٠٦/١).

والمغرب ذكره.

وكتاب «المهذب في اختصار شرح ابن مزين للموطأ».

وكتاب «المشتمل» في علم الوثائق.

وكتاب «مختصر تفسير ابن سلام للقرآن»(١).

وكتاب «حياة القلوب» في الرقائق والزهد.

وكتاب «أنس المريد»<sup>(۲)</sup> في مثله.

وكتاب «أدب الأسلام».

وكتاب **«أصو**ل السن**ة»<sup>(٣)</sup>.** 

وكتاب «**قدوة** الغازي»<sup>(٤)</sup>.

وكتاب «منتخب الدعاء».

وكتاب «المواعظ».

وكتاب «النصائح المنظومة» من شعره.

وله شعر في المواعظ والرقائق والزهد كثير جدًّا حسن، فمنه قوله:

<sup>(</sup>١) وهو كتابنا هذا، وسيأتى الكلام عليه مفصلًا.

<sup>(</sup>٢) وقع في «الديباج المذهب» و«طبقات المفسرين» للداودي: «أنس المريدين» وفي هدية العارفين: «أنس الوحيد».

<sup>(</sup>٣) نسخته الخطية في سراي ريفان كوشك (٢/٥١٠) من (٢٢١ - ٤٦١) كتبت سنة (١٠٨٤هـ). تاريخ الأدب العربي (٢/٤٠٤) وتاريخ التراث العربي (١٠٦/١).

وقد طبع بتحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري، في مكتبة الغرباء الأثرية.

 <sup>(</sup>٤) نسخته الخطية في مدريد (٥٧٥/٤) في أربع ورقات.
 (١٠٦/١) العربي، (٢/ ٤٠٥)، واتاريخ التراث العربي، (١٠٦/١).

أيها المرء إن دنياك بحر وطريق النجاة منها مبين وقوله:

خليلي أنا للذي تعلمانه شديد الجوي جم الأسى محرق وإني مجير عند من قد عصيته وقوله:

وذي لوعة راحت زفراته له في دجى الأظلام خلوة مخلص إذا ما تلا التنزيل وانكشفت وإن لحظت عين المبين سعادة بنفسي ولي أنسه بمليكه

زمان التصابي وانطلاق عنانه الحشى فهل من مجير مخبر بأمانه فيا أسفي إن لم يجد بحنانه

طامح موجه فلا تأمننها

وهو أخذ الكفاف والقوت منها.

إذا ما سطت في قلبه خطراته تذكره فيها الجحيم هناته له عجائبه زادت له عبراته سعت خوفه من مائها لحظاته وفي ذكره أصباحه وبياته

وتوفي بإلبيرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، مولده آخر سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، وخلف ابنًا من الصالحين اسمه أحمد كَغْلَلْلُهُ. اهـ.

قلت: ومن جيد شعره كَغَلَمْلُهُ قُوله<sup>(١)</sup>:

المَوْتُ فِي كل حين يَنْشُر الكفنا لا تطمئن إلى الدنيا وزُخرفها أين الأحبةُ والْجِيرَانُ مَا فَعلوا سَقَاهُم الدَّهر كأسًا غيرَ صَافِية

وَنَحْنُ فِي غَفْلة عمّا يُراد بنا وإن توشّخت من أثوابها الحسنا أيْنَ الذين هُمُوا كَانُوا لنا سَكَنا فَصَيّرَتْهُم لأَطْبَاق الثرَى رُهُنَا

<sup>(</sup>۱) ذكره له الحميدي في «الجذوة» (ص٥٧) والضبي في «البغية» (ص٨٨) وابن بشكوال في «الصلة» (٢/ ٤٨٤) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٤/ ٣٨٠).

### الفصل الثالث

# ثناء العلماء علي ابن أبي زمنين

قلت: استفاض ثناء العلماء على ابن أبي زمنين كَظُلَّلُهُ فمن ذلك - سوى ما تقدم -:

قال الإمام أبو عَمْرو الداني<sup>(1)</sup>: كان ذا حفظ للمسائل، حسن التصنيف، وله كتب كثير ألفها في الوثائق والزهد والمواعظ منها شيء كثير، ووُلَع الناس بها، وانتشرت في البلدان، وكان يقرض الشعر ويجود صوغه، وكان كثيرًا ما يدخل أشعاره في توليفه فيحسنها به، وكان له حظ وافر من علم العربية، مع حسن هدي، واستقامة طريق، وظهور نسك، وصدق لهجة، وطيب أخلاق، وترك للدنيا، وإقبال على العبادة، وعمل للآخرة، ومجانبة للسلطان، وكان من الورعين البكائين الخاشعين. اه

وقال القاضي أبو عُمَر بن الحذاء (١): لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وأجاز لي جميع روايته وتواليفه، وكان ذا نية حسنة، وعلى هدي السلف الصالح، وكان إذا سَمِعَ القرآن وقُرى عليه ابتدرت دموعه على خديه.

وقال الحميدي<sup>(۲)</sup>: فقيه مقدَّم، وزاهد مُتبتِّل، له تواليف متداولة في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين على طريقة كتب ابن أبي الدنيا، وأشعار كثيرة في نحو ذلك<sup>(۳)</sup>. اه

<sup>(</sup>١) نقله ابن بشكوال في «الصلة» (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿جَذُوهَ الْمُقْتَبِسُ﴾ (ص ٥٦ – ٥٧).

<sup>(</sup>٣) نقلها الضبي في «بغية الملتمس» (ص ٨٧).

وقال أبو عبد الله الخولاني<sup>(١)</sup>: وكان مع علمه وزهده من أهل السنة متبعًا لها. اه

وقال الذهبي (٢): كان عارفًا بمذهب مالك بصيرًا به ... وكان من الراسخين في العلم، متفننًا في الأدب والشعر، مقتفيًا لآثار السلف، له مصنفات في الرقائق والزهد، وشعر رائق، مع زهد ونسك وصدق لهجة، وإقبال على الطاعة، ومجانبة للسلطان ... وكان من بقايا حملة الحجة كَاللَّهُ. اه

وقال الذهبي<sup>(٣)</sup> أيضًا: الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة . . . تفقّه بإسحاق الطليطلي، وتفنّن، واستبحر من العلم، وصنف في الزهد والرقائق، وقال الشعر الرائق، وكان صاحب جد وإخلاص ومجانبة للأمراء. ثم قال: وكان من حملة الحجة. اه.

وقال<sup>(3)</sup> أيضًا: الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي نزيل قرطبة وشيخها ومفتيها، وصاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والحديث والزهد . . . كان راسخًا في العلم، مفننا في الآداب، مقتفيًا لآثار السلف، صاحب عبادة وإنابة وتقوى، عاش خمسًا وسبعين سنة، وتوفي في ربيع الآخر، ومن كتبه «اختصار المدونة» ليس لأحد مثله. اه

وقال الصفدي (٥): الإمام أبو عبد الله . . . كان عارفًا بمذهب مالك،

<sup>(</sup>١) نقله ابن بشكوال في «الصلة» (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) قاريخ الإسلام، (٤٤/ ٢٧٩ - ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) اسير أعلام النبلاء؛ (١٨٨/١٧ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) «العبر» (٢/ ١٩٦) ونقلها بنصها ابن العماد في «الشذرات» (٣/ ١٥٦).

٥) «الوافي بالوفيات» (٣/ ٣٢١).

Land of the state of the state

متفنتًا في الأدب والشعر، مقتفيًا لآثار السلف إلى المشارك

وقال ابن فرحون (١): هو من المفاخر الغرناطية، كان من كبار المحدثين، والعلماء الراسخين، وأجل أهل وقته قدرًا في العلم والرواية والحفظ للرأي، والتمييز للحديث، والمعرفة باختلاف العلماء، متفننًا في العلم والآداب، مضطلعًا بالإعراب، قارضًا للشعر، متصرفًا في حفظ المعاني والأخبار، مع النسك والزهد والاستنان بسنن الصالحين، أمةً في الخير، عالمًا عاملًا، متبتلًا متقشفًا، دائم الصلاة والبكاء، واعظًا مذكّرًا بالله، فاشي الصدقة، معينًا على النائبة، مواسيًا بجاهه وماله ذا لسان وبيان، تُضغي إليه الأفتدة، ما رُئي بعده مثله . . . وكان من كبار الفقهاء والمحدثين والراسخين في العلم، وكان متفننًا في الأدب، وله قرض الشعر، إلى زهدٍ وورع واقتفاء لآثار السلف، وكان حسن التأليف، مليح التصنيف، مفيد الكتب. اه.

وقال السيوطي (٢): الإمام أبو عبد الله الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين، كان عارفًا بمذهب مالك بصيرًا به، ومن الراسخين في العلم، متفننًا في الأدب والشعر مقتفيًا لآثار السلف، مع الزهد والنسك، وصدق اللهجة، والإقبال على الطاعة، ومجانبة السلطان.

وقال ابن مخلوف<sup>(۳)</sup>: الفقيه الحافظ، إمام المحدثين، وقدوة العلماء الراسخين، كان من أجل أهل زمانه قدرًا في العلم والرواية والحفظ، مع التفنن في العلوم والزهد، والاستنان بسنة الصالحين اه.

<sup>(</sup>۱) «الديباج المذهب» (ص٣٦٥) ونقلها بنصها الداودي في «طبقات المفسرين» (٢/ ١٦٥ -

<sup>(</sup>٢) (طبقات المفسرين) (ص ٨٩ – ٩٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿شجرة النور الزكيةِ (ص١٠١).

# الباب الثاني تفسير ابن أبي زمنين

الفصل الأول: توثيق نسبته إلى مؤلفه.

الفصل الثاني: منهج ابن أبي زمنين في تفسيره.

الفصل الثالث: الشواهد عند ابن أبي زمنين.

الفصل الرابع: القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين.

الفصل الخامس: القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين.

الفصل السادس: المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين.

الفصل السابع: إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام.

الفصل الثامن: التوصيف العلمي للنسخ الخطية.

# الفصل الأول

# توثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين

لا شك في نسبة هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين، ومن الأدلة على صحة هذه النسبة:

ما جاء على غلافي النسختين الخطيتين المعتمدتين في تحقيق الكتاب، فقد اتفقتا على نسبته إلى ابسن أبي زمنين، وسياتي توصيف النسخ مفصلًا في بابه.

ما جاء في بداية النسختين كلتيهما، حيث اتفقتا على ذلك.

إسناد المؤلف إلى يحيى بن سلام إسناد معروف روى به ابن أبي زمنين عدة أحاديث في كتابه «أصول السنة» وروى عنه الإمام أبو عَمْرو الداني في كتابه «السنن الواردة في الفتن» أحاديث كثيرة بهذا الإسناد، وقد أثبت ذلك في تخريجي لأحاديث التفسير مفصلا، وستأتي تراجم رجال الإسناد مفصلة كذلك.

جاء في أول التفسير: «قال أبو عُمَر: قُرئ على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة».

وهذا يتفق تمامًا مع الواقع، فأبو عمر هو القاضي أبو عمر بن الحذاء قال في كلامه على ابن أبي زمنين: «لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وأجاز لي جميع روايته وتواليفه»(١).

نقل القرطبي في تفسيره (١٩/ ٢٣٠) من هذا التفسير مصرحًا باسم المؤلف

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن بشكوال في «الصلة» (٢/ ٤٨٣).

ابن أبي زمنين، وكذلك نقل منه ابن بطال في «شرح البخاري» مصرحًا باسم المؤلف(١).

نسب هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين جمع ممن ترجم له منهم: القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (٤/ ٢٧٣) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (٤٪) (٣٨٠) وفي «سير أعلام النبلاء» (١٨٨/١٧) وابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص٣٦٦) (٢) والسيوطي في «طبقات المفسرين» (ص٩٠) والداودي في «طبقات المفسرين» (٦/ ٢٢٢) والزركلي في «الأعلام» (٦/ ٢٢٧) وكحالة في «معجم المؤلفين» (١/ ٢٢٩) وكارل بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» في «معجم المؤلفين في «تاريخ التراث العربي» (١٠٨/١) وغيرهم.

هذا كله لا يدع مجالًا للشك في نسبة هذا التفسير إلى ابن أبي زمنين كَاللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) نقله عنه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰۸/۱۰).

<sup>(</sup>٢) نسب له ابن فرحون وتبعه الداودي كتابين في التفسير الأول: «تفسير القرآن» والثاني: «مختصر تفسير ابن سلام» وأظنهما كتابًا واحدًا، والله أعلم.

# الفصل الثاني

# منهج ابن أبي زمنين في تفسيره

لقد كفانا ابن أبي زمنين مُؤنة البحث عن ملامح منهجه، حيث ذكره كَغُلَلْلهُ في مقدمة تفسيره؛ فقال:

«وبعد، فإني قرأت كتاب يحيى بن سلام في تفسير القرآن، فوجدت فيه تكرارًا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب، وإنه للذي خُبرته من قلّة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا، إلا إلى ما يخف في هذا الكتاب على الدارس، ويقرب للمقيد - نظرت فيه فاختصرت مكرره وبعض أحاديثه، وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى، وأتبعت ذلك إعرابًا كثيرًا ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل، زائدًا على الذي ذكره يحيى من ذلك.

وإذا قمنا بتحليل ما قاله ابن أبي زمنين وجدناه يشتمل على ثلاثة معالم رئيسية:

أولاً: أنه ذكر سبب اختصاره لتفسير يحيى بن سلام؛ وهو أنه وجد فيه تكرارًا كثيرًا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها حتى طال الكتاب بذلك التكرار، بحيث لا يتناسب وقلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم الذين يبحثون عما يخف ويقرب.

ثانيًا: أنه ذكر منهجه، وهو اختصار المكرر، واختصار بعض الأحاديث. ثالثًا: أنه أضاف زيادات على تفسير يحيى بن سلام، وتشمل هذه الزيادات

الكلام على تفسير ما لم يفسره يحيى من الآيات، ووجوه الإعراب، والقراءات وما أشكل من اللغات، وأن هذه الزيادات منقولة أصلًا عن أئمة النحو واللغة.

(وقد مُيزت زيادات ابن أبي زمنين على تفسير يحيى بأن أولها «قال محمد» يعنى: ابن أبي زمنين).

وبنظرة مدققة للتفسير نجد أن هناك خطوطًا بارزة كونت طريقة خاصة لابن أبي زمنين في تفسيره؛ حيث يسير التفسير من مبتدئه إلى منتهاه على نسق واحد لا يعدوه فيمزج المصنف بين الآيات وتفسيرها، عن طريق تقطيع الآية إلى أجزاء يعقب كل جزء تفسيره، وقد يكون هذا الجزء المقتطع كلمة أو أكثر، حتى تخال الكلام واحدًا، ممزوجة فيه الآيات بتفسيرها، وأحيانًا يفصل بين الألفاظ القرآنية وتفسيرها بقوله: (يعني) أو (أي) ويتخلل ذلك بيان أقوال المفسرين من الصحابة أو التابعين، ثم يتعرض للمعاني المعجمية، وما ورد من لغات للفظ المفسر، مصحوبًا ببيان المفرد والجمع، أو المذكر والمؤنث.

ثم يفض المصنف إشكالًا نحويًا قد يقع لِلَبْسِ أو غموض، فيقوم ببيان الوجه الإعرابي، وعلاقة هذا التوجه بمعناه الدلالي المتفق وتفسير الآية.

كل ذلك مصحوبًا بوجوه القراءات القرآنية المختلفة، مع توجيه كل قراءة نحويًا ومعجميًا ودلاليًا، لبيان المعني المتفق والتفسير.

وقد تكون هذه القراءات للصحابة، أو التابعين، أو تكون قراءة سبعية أو عشرية، ثم إنه لا يستطرد في بيان الوجوه النحوية أو وجوه القراءات إلا في القليل.

ويُعقب المصنف ذلك ببيان الأحاديث والآثار التي وردت بشأن هذه الآية،

متضمنًا ذلك الحديث عن الناسخ والمنسوخ، والمدني والمكي، وأسباب النزول، وغير ذلك من مباحث علوم القرآن.

وهناك ملمح آخر يتعلق بمنهجه في التفسير؛ وهو الإكثار من الإحالة على السابق؛ وذلك خشية التكرار.

ومن أمثلة هذه الإحالات ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وأنعام حرمت ظهورها﴾ [الأنعام: ١٣٨].

قال محمد: وهو ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وقد مضى تفسير هذا<sup>(١)</sup>.

وكذلك ما أورده عند تفسير قوله عز وجل: ﴿فَمَنَ اصْطَرَ غَيْرَ بَاغُ وَلَا عَادِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

قال محمد: قد مضى تفسير: ﴿فَمَنَ اصْطَرَ غَيْرَ بَاغُ وَلَا عَادَ﴾ $^{(7)}$ 

إلى غير ذلك من هذه الإحالات التي يطالعها من يقرأ هذا التفسير، ولعل ذلك يتفق ومنهجه الذي أخذه على نفسه منذ البدء من الاختصار وعدم التكرار والإطالة.

(فالسمة العامة لهذا التفسير هي الإيجاز وسهولة العرض، وعدم الخوض في الخلافات الفرعية التي من الأحسن أن تذكر في مكان آخر؛ فمثلًا يترك ابن أبي زمنين الخوض في اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام ويحيلها على كتب الأحكام، كما قال في تفسير سورة النساء (الآية: ١٠٢): ذكر يحيى سُنة

 <sup>(</sup>١) حيث يريد المصنف قوله عز وجل: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام...﴾ [المائدة: ١٠٣].

<sup>(</sup>٢) حيث يريد المصنف قوله عز وجل: ﴿فَمَنْ اصْطَرُ غَيْرِ بَاغُ وَلَا عَادَ﴾ [البقرة: ١٧٣].

صلاة الخوف، ونقل فيها اختلافًا؛ فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب الفقه. اه.

وقال في آخر تفسير سورة النساء: ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من الفرائض فاختصرت كثيرًا منها؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه، ولا توفيق إلا بالله. اه

وكذلك عند ذكره للاختلافات النحوية إنما يشير إليها إشارة دون تفصيل للخلاف ومناقشة الآراء المختلفة.

وهكذا يسير هذا التفسير بيسر وسهولة مع عمق فهم وأصالة استدلال، فهو حقًا تبصرة للمبتدئ، وتذكرة للمنتهي في تفسير القرآن العزيز، يفتح لقارئه أبوابًا من العلم بدقائق إشاراته وإيجاز عبارته؛ لينهل بعد ذلك من مطولات كتب التفسير، وإذا كان ابن أبي زمنين كَاللَّه وقد عاش في القرن الرابع الهجري – قد خبر قلة نشاط الطالبين للعلوم في زمانه، فكيف بنا ونحن نعيش في القرن الخامس عشر)؟!

### الفصل الثالث

# الشواهد عند ابن أبي زمنين

تتعدد الشواهد عند ابن أبي زمنين في تفسيره لتشمل الشواهد النثرية، والمرويات الشعرية، والتي يمكن تفصيلها فيما يلي:

أولاً: القرآن الكريم بقراءاته.

ثانيًا: الحديث النبوي الشريف والآثار.

ثالثًا: أقوال العرب الفصحاء.

رابعًا: المرويات الشعرية.

وكانت تُساق هذه الشواهد للاحتجاج لقراءة قرآنية، أو لوجه نحوي، أو لمعنى لغوي.

وإذا أردنا أن نجمل منهج ابن أبي زمنين في عرض هذه الشواهد فإنه يمكننا أن نلحظ ما يلي:

أحيانًا كان يعزو القراءة إلى قارئها، وأحيانًا أخرى يغفل ذلك.

كان لا يستطرد في ذكر أوجه القراءات المختلفة، وأحيانًا يفصّل بعض الشيء.

كان يحتج للقراءة القرآنية بالمعاني المعجمية.

كان يوجِّه القراءة التي يذكرها إمَّا نحويًا وإما لغويًا.

ابن أبي زمنين لكونه مغربيًا يقرأ بقراءة نافع، وكان أحيانًا ينص على عزو القراءة إليه، وأحيانًا أخرى لا يفعل ذلك.

تتراوح القراءات المذكورة في هذا التفسير بين قراءات الصحابة والتابعين والسبعة والعشرة.

كان ينسب الشاهد الشعري لقائله، وأحيانًا يغفل ذلك .

هذه هي الخطوط العريضة لمنهجه في عرض الشواهد المختلفة، وفيما يلي تفصيلها:

# أولًا: القرآن الكريم بقراءاته

(أما الآيات القرآنية فكان يستشهد بها في تفسيره؛ لأن أصح طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فُسر في مكان آخر، وما اختصر في مكان فقد بُسط في مكان آخر)(١).

وأما القراءات، فلابد أولًا من معرفة ضابط صحة القراءة وقبولها، قال ابن الجزري في «طيبة النشر»:

وكان للرسم احتمالا يحوي فهذه الشلاشة الأركان شذوذه لو أنه في السبعة

وكل ما وافق وجه النحو وصح إسنادًا هو القرآن وحيثما يختل ركن أثبت

وشرح ذلك في كتابه «النشر في القراءات العشر» فقال:

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها؛ فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؛ ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۳/ ۳۲۳)، ومقدمة «تفسير ابن كثير» (۱/۳).

المقبولين؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عَمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يُعرف عن أحد منهم خلافه. اه.

وقد أكثر ابن أبي زمنين من ذكر القراءات، فمن ذلك :

# ١- قراءات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين:

حفل تفسير ابن أبي زمنين بكثير من القراءات الواردة عن الصحابة، ولعل في ذلك إفادة كبيرة للباحثين المهتمين بجمع قراءاتهم ودراستها وتحليلها علميًا، وعقد المقارنات بينها.

ومن الملاحظ على هذه القراءات أن المصنف كان يعزوها إلى قرائها من الصحابة، أو يذكر من عزاها إليهم.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد عند قوله تعالى: ﴿فَمَنَ لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةُ أَيَامُ ذَلَكَ كَفَارَةً أَيَمَانُكُمْ إِذَا حَلَقَتُم﴾ [المائدة: ٨٩]. قال محمد: قال قتادة: وهي في قراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(١).

(٦/ ٢٨٣) على ابن مسعود وحده.

<sup>(</sup>١) وقد عزيت هذه القراءة أيضًا إلى أبي بن كعب تعلق . ينظر «البحر المحيط» (١٢/٤) و«معاني القرآن» للفراء (١/ ٣١٨) واقتصر القرطبي في تفسيره

#### ٧- قراءات عن التابعين:

كما ورد في قوله تعالى: ﴿فالق الإصباح﴾ [الأنعام: ٩٦] قال محمد: وكان الحسن يقرؤها: (الأصباح) جمع: صبح(١).

ومثله عند قوله تعالى: ﴿فمستقر ومستودع﴾ [الأنعام: ٩٨] قال محمد: وكان الحسن يقرؤها: (فمستقر) بكسر القاف (ومستودّع) وتفسيرها: مستقر في أجله، ومستودّع في قبره من يوم يوضع فيه إلى يوم البعث(٢).

# ٣- عزو القراءات إلى قُرَّائها:

لابن أبي زمنين طريقتان في ذلك، إذ كان يعزو – أحيانًا – القراءة لقارئها، وأحيانًا لا يغفل ذلك.

ومن أمثلة القراءات التي لم يعزها ما ورد عند قوله تعالى: ﴿ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الأنعام: ٢٣] قال محمد: من قرأ: (ربنا) بالخفض فهو على النعت والثناء، ومن قرأ: (فتنتهم) بالنصب فهو خبر (تكن) والاسم (إلا أن قالوا)(٢).

حيث نلاحظ مما سبق أن ابن أبي زمنين اقتصر على ذكر وجه القراءة دون عزوها إلى قارئها، مع توجيه كل قراءة التوجيه النحوي اللازم لها<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>١) «البحر المحيط» (٤/ ١٨٥)، «الدر المصون» (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿ النشرِ ٣ (٢/ ٢٦٠) ، ﴿ البحرِ ٤ (١٨٨ – ١٨٩) ، ﴿ الدَّرِ المصونَ ﴿ ٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) قرأ (ربنا) بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي، وقرأ (فتنتهم) بالنصب السبعة إلا ابن كثير وابن عامر وحفصًا؛ فقد قرءوا بالرفع. ينظر «السبعة» (٢٥٥)، «النشر» (٢/٢٥٧)، «التيسير» (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر التوجيه النحوي مفصلًا في «البحر المحيط» (٤/ ٩٥).

#### ٤- توجيه القراءات توجيها نحويًا:

كما في توجيه قراءة: (خالصة) من قوله تعالى: ﴿قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة﴾ [الأعراف: ٣٦] قال محمد: من قرأ: (خالصة) بالرفع فهو على أنه خبر بعد خبر، المعنى: قل: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ومن قرأ بالنصب فعلى الحال(١). ومن الملاحظ على هذا التوجيه هو الاقتصار على تخريج نحوي واحد، دون الدخول في تفصيلات النحاة الواسعة(١).

غير أنه في بعض الأحيان قد يتعدد التوجيه النحوي، كما في توجيه (زحفًا) من قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقَيْتُم الذِّينَ كَفُرُوا زَحْفًا . . . ﴾ [الأنفال: ١٥] قال محمد: الزحف جماعة يزحفون إلى عدوهم بمرة؛ أي: ينقضون، وقد يكون الزحف مصدرًا من قولك: زحفت (٣).

وكذلك في توجيه قوله تعالى: ﴿متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة﴾ [الأنفال: ١٦] قال محمد: يجوز أن يكون النصب على الحال، ويجوز أن يكون على الاستثناء (٤).

#### ٥- توجيه القراءات توجيها دلاليًا:

كما في قوله تعالى: ﴿فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يحدون﴾ [الأنعام: ٣٣] قال محمد: من قرأ: (لا يكذبونك) بالتخفيف

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وحده بالرفع، وباقى السبعة بالنصب - «البحر» (٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر تفصيل ذلك في فإعراب القرآن، (١٠٩/١)، «الدر المصون، (٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (زحف).

<sup>(</sup>٤) أي: نصب (متحرفًا - متحيزًا). ينظر: «البحر المحيط» (٤/٥/٤)، «الدر المصون» (٣/ ٤٠٥).

فالمعنى: لا يلفونك كاذبًا، ومن قرأ: (يكذُّبونك) فالمعنى: لا ينسبونك إلى الكذب (١).

حيث نلاحظ أنه كَغُلَلْهُ اقتصر على ذكر وجه القراءة دون عزوها إلى قارئها، ومن ناحية أخرى فقد وجّه كل قراءة توجيهًا دلاليًّا يوضح المراد، ويجلو المعنى (٢).

وغير ذلك كثير، ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن هذا صنيع ابن أبي زمنين في غالب تفسيره.

#### ٦- تجويده لبعض القراءات:

كان ابن أبي زمنين يجوِّد بعض القراءات مما يعني أنه اختارها ورجّحها على غيرها، ومن أمثلة ذلك ما ورد عند قوله تعالى: ﴿فاتخذتموهم سخريًا﴾ [المؤمنون: ١١٠] قال محمد: الأجود في قراءة: (اتخذتموهم) إدغام الذال في التاء؛ لقرب المخرجين في الذال والتاء، وإن شئت أظهرت. اه.

حيث عبر بقوله: (الأجود) وهو يدل على اختياره لها، وترجيحها على سواها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قرأ بالتخفيف نافع والكسائي، وقرأ الباقون بالتشديد. ينظر: «السبعة» (ص ۲۵۷)، «النشر» (۲/ ۲۵۷ – ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) ينظر - بتوسع -: «البحر المحيط» (١١١/٤)، «كشف المشكلات» (١/٤٩٤).

 <sup>(</sup>٣) وقراءة الإدغام هي قراءة السبعة إلا ابن كثير وحفضًا. ينظر: «النشر» (٢/ ١٥ - ١٦)،
 «إتحاف الفضلاء» (ص٣٢٠).

### ثانيًا: الحديث النبوي الشريف والآثار

أغلب أحاديث الكتاب رواها ابن أبي زمنين عن يحيى بإسناده، وإيراد هذه الأحاديث بأسانيدها، له فائدة عظيمة في معرفة أسانيد تلك الأحاديث، وكون كثير من هذه الأحاديث غرائب مما يزيد في قيمة الكتاب عند طلبة الحديث النبوي، ويكفي أن تعرف أن بعض أحاديث هذا التفسير الذي بين يديك لم يقف عليها حفاظ أكابر؟ مثل الحافظ زين الدين العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين، والحافظ جمال الدين الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف، والحافظ شهاب الدين بن حجر في «الكاف الشاف في تخريج الكشاف» وغيرهم، كما صرحوا في بعض هذه الأحاديث بذلك.

وطالب علم الحديث سيجد في هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - فوائد جمة في الأسانيد والمتون - فكم من متن مشهور معلوم لطلبة العلم، رواه يحيى بإسناد غريب لم أستطع الوقوف عليه مع البحث والتحري، وكم من متن لا تجد له إسنادًا في غير هذا الكتاب - مع ما أضيف إليه في التخريج من الفوائد الحديثية في بيان الطرق وشرح اختلافها وبيان عللها، وكلام أئمة الحديث عليها، بما ينشرح له صدره - إن شاء الله تعالى.

وأورد بعض الأحاديث معلقة أو ذكرها عن يحيى بن سلام بلاغًا بغير إسناد، وهي أحاديث قليلة، ولم أتوسع في تخريج هذه الأحاديث، خصوصًا ما كان منها من مراسيل الكلبي في أسباب النزول ونحوه؛ فإن حال الكلبي معلوم لطلبة العلم.

وهذه الأحاديث التي وردت في ثنايا تفسير ابن أبي زمنين كان الغرض منها ما يلي: بعضها يشتمل على تفسير بعض الآيات صراحة، حيث فسّرها رسول اللّه على بنفسه؛ فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له (۱)؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول اللّه على فهو مما فهم من القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَنِنَ النّاسِ مِنَ ٱلرّبَكَ ٱللّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَ ٱلدّبَيِنَ لِلنّاسِ مَا نُولً إِلْيَهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَنَفَكّرُوك ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلّا لِتُبَيّنَ لَمْدُ ٱلّذِي ٱخْنَلَفُوا فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِعَوْمِ يُؤْمِنُون ﴾ (١)

وبعضها كان لبيان أسباب نزول الآيات، (ومعرفة سبب النزول هام جدًا في فهم الآيات؛ لذلك فقد اعتنى المفسرون بذكر أسباب النزول، وألف في أسباب النزول مفردًا جماعة من العلماء منهم: الواحدي، والجعبري، وابن حجر وسماه «العجاب في بيان الأسباب» – ولم يتم – والسيوطي وسماه «لباب النقول في أسباب النزول» وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي كَمُلَلُلُهُ «الصحيح المسند من أسباب النزول».

وما صح في أسباب النزول قليل بالنسبة إلى ما روي فيه، فإن كثيرًا من أحاديث أسباب النزول المتصلة أسانيدها ضعيفة، وكثيرًا من أحاديث أسباب النزول تروى مرسلة أو معضلة، والله - سبحانه - وحده يعلم الجهد المبذول في تخريج أسباب النزول في هذا التفسير، ومن قبله تفسير أبي المظفر

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱۳/ ۳۶۳ – ۳۲۶) و«تفسير ابن كثير» (۱/ ۳).

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۰۵.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) النحل: ٦٤ .

السمعاني – الذي خرجته منذ خمسة أعوام تقريبًا – خصوصًا مع عدم توافر عدد كبير من كتب التفسير المسندة؛ كتفسير أبي الشيخ الأصبهاني، والتفسير الكبير لابن مردويه، وتفسير الثعلبي، ومن قبلهما تفاسير الأئمة المتقدمين؛ كتفسير وكيع بن الجراح، و تفسير سعيد بن منصور – لأن المطبوع منه غير كامل حتى الآن – وتفسير سنيد بن داود، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وباقي تفسير ابن أبي حاتم، وغيرها من التفاسير المسندة).

وبعضها لزيادة إيضاح الآيات، من باب التفسير بالمأثور.

(وبعضها يُذكر من باب تداعي المعاني، وبطريقة أخرى: من باب الشيء بالشيء يُذكر؛ حيث تدور الآيات في موضوع ما، ثم يعضدها المصنف بأحاديث من نفس الباب.

والأمثلة على ذلك كثيرة مبسوطة في ثنايا التفسير.

(وبعضها يذكر لبيان بعض القراءات.

وأما الآثار التي وردت في ثنايا التفسير؛ فقد وردت في التفسير لنفس الأغراض التي وردت الأحاديث من أجلها تقريبًا، وورد بعضها مسندًا وبعضها معلقًا بغير إسناد، ولم ألتزم تخريج كل هذه الآثار؛ إنما خرجت أغلب المسند منها، خصوصًا ما رُوي مرفوعًا في غير هذا الكتاب).

#### ثالثًا: أقوال العرب الفصحاء

وأما هذا النوع من الشواهد؛ فقد احتج به ابن أبي زمنين في تفسيره، وبخاصة عند الاحتجاج لما أشكل من ألفاظ الآيات القرآنية، وبعضها للاحتجاج للقضايا النحوية؛ وفيما يلي أمثلة على ذلك:

١ - ما ورد عند قوله تعالى: ﴿لئن لم تنته لأرجمنك﴾ [مريم: ٤٦] قال محمد: تقول العرب: فلان يرمي فلانًا، وفلان يرجم فلانًا، بمعنى واحد، يريدون الشتم.

ومن الملاحظ على هذا الاستشهاد الاقتصار على نقل دلالة (رجم) عن العرب، دون الدخول في تصريفه معجميًا؛ حيث يقال: رَجَمه يَرْجُمه رَجْمًا فهو رجيم ومرجوم<sup>(۱)</sup>.

٢- وما ورد عند قوله تعالى: ﴿قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله﴾ [المؤمنون: ٨٦] قال محمد: وكان الكسائي يحكي عن العرب أنه يقال للرجل: من رب هذه الدار؟ فيقول: لفلان - بمعنى: هي لفلان.

٣- وما ورد عند قوله: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾ [آل عمران: 109] قال محمد: من كلام العرب: اخفض جناحك يعني: ألن جناحك (٢).

3- وأورد أيضًا لغة لأهل كنانة؛ وهي من القبائل العربية المعتد بها في التقعيد اللغوي، وهذه اللغة هي لزوم المثنى الألف في الرفع، والخفض والنصب على لفظ واحد، وذلك عند قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾ [طه: ٣٣] قال محمد: قوله: (هذان) بالرفع، ذكر أبو عبيد أنها لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب على لفظ واحد، ولأهل العربية فيه كلام كثير، واختلاف يطول ذكره، غير الذي ذكره أبو عبيد ").

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (رجم).

<sup>(</sup>٢) ﴿لَسَانَ الْعَرِبِ (خَفْضَ).

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» (٦/ ٢٥٥)، «إعراب القرآن» (٢/ ٣٤٣)، «الخصائص» (٣/ ٦٥).

#### رابعًا: المرويات الشعرية

احتج ابن أبي زمنين كثيرًا بالشواهد الشعرية، شأنه في ذلك شأن كثير من نحاة العربية، ومفسّري القرآن الكريم الذين يحتجون بأقوال العرب شعرًا ونثرًا؛ لإثبات معنى لغوي، أو وَجْه نحوي، أو قراءة قرآنية.

ولم يخرج ابن أبي زمنين عن هذا الإطار الذي رسمه السابقون، حيث دارت احتجاجاته الشعرية في هذا الفلك.

ولم يكن كَغُلَلْهُ يلتزم طريقة واحدة في عزو الشاهد الشعري إلى قائله، فأحيانًا يعزو، وأحيانًا لا يعزو.

وفيما يلي بعض الأمثلة التي تؤيد صحة ما قلناه:

١- عند قوله عز وجل: ﴿لقد جئت شيئًا فريًا﴾ [مريم: ٢٧] قال محمد:
 يقال: فلان يفري الفَرِيَّ إذا عمل عملًا أو قال قولًا فبالغ فيه، كان في خير أو شر، وأنشد بعضهم:

ألا رب من يدعو صديقًا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يفري (١) حيث نلاحظ على هذا الشاهد أن المصنف:

- \* أورده احتجاجًا لمعنى لغوي، هو معنى كلمة (فريًّا) في الآية.
- \* أورده دون عزو إلى قائله؛ بل اكتفى بقوله: وأنشد بعضهم .

٢- عند قوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا﴾ [الفرقان: ٦٢] قال محمد: قوله: (خلفة) يعني: يخلف هذا هذا، ومثله قول زهير:

<sup>(</sup>١) ينظر: «البيان والتبيين» (١/ ٥٨٩).

بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم (۱) الريم: ولد الظبي، وجمعه آرام، يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج. والملاحظ على هذا الشاهد أن المصنف:

- \* أورده في سياق الاحتجاج اللغوي لبيان معنى كلمة (خلفة) في الآية.
  - \* عزاه إلى قائله، وهو زهير بن أبي سلمي.
- \* عقب عليه بشرح ما أشكل من ألفاظه، ثم أورد معنى البيت . ثَمَّ ملمحان آخران نتبينهما من خلال الشواهد الشعرية في تفسير ابن أبي زمنين هما:
- 1- أنه أحيانًا كان يكتفي بذكر موضع الشاهد من البيت، أي: يقتصر عليه دون ذكر بقية البيت، ومن ذلك ما أورده عند قوله تعالى: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى . . . ﴾ [الروم: ١٠] قال محمد: من قرأ: (عاقبة) بالرفع، جعل (السوءى) خبرًا لكان، وأصل الكلمة: الفعلى من السوء، قال الشاعر:

أم كيف يجزونني السوءى من الحسن(٢)

وهكذا اقتصر المصنف على عجز البيت الذي يتضمن موضع الشاهد، ولم يذكر صدره الذي هو:

أنى جزوا عامرًا سوءى بفعلهم ....... الخ

<sup>(</sup>۱) ديوان زهير، (ص1٠٣).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: «شرح شواهد المغني» (ص٥٥)، «الخصائص» (۲/ ۱۸٤) (۹/ ۱۰۷)، «أمالي ابن
 الشجري» (۱/ ۳۷).

مع ملاحظة أنه لم ينسب البيت إلى قائله؛ وهو الشاعر: أفنون التغلبي. ٢- لم يكن يهتم المصنف بذكر روايات البيث المختلفة؛ بل كان يذكر له رواية واحدة، ولعل ذلك انطلاقًا من منهجه في الاختصار وعدم الإطالة المؤدية إلى الملل والعزوف عنه، كما صرح بذلك في مقدمة التفسير.

تفسير القرآن العزيز --

# الفصل الرابع

# القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين

كثرت القضايا النحوية التي تعرض لها ابن أبي زمنين في تفسيره كثرة بالغة، بحيث لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن تفسيره ما هو إلا كتاب نحو وقراءات ولغة بقدر ما هو تفسير لآيات القرآن بالمأثور.

وفيما يلي من سطور نعرض لأهم هذه القضايا التي ناقشها، مع بيان منهجه في ذلك، ومذهبه النحوي:

١- يغلب على القضايا النحوية التي ناقشها المصنف تلك القضايا التي
 توجه القراءات القرآنية، وتخرجها على المعنى الصحيح.

يقول ابن أبي زمنين عند قوله تعالى: ﴿ذلك عيسى ابن مريم قول الحق﴾ [مريم: ٣٤] من قرأ: (قولُ) بالرفع، فالمعنى: هو قول الحق.

أي أن القراءة بالرفع على معنى الخبرية في الجملة كما أوضح المصنف<sup>(١)</sup>.

ويقول عند قوله عز وجل: ﴿جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب﴾ [مريم: ٦١] وتقرأ: (جنات) بالرفع على معنى: هي جنات عدن ﴿إنه كان وعده مأتيًا﴾.

قال محمد: يعني: آتيًا، وهو مفعول من الإتيان في معنى فاعل(٢).

٢- وهناك نوع من القضايا النحوية التي ناقشها المصنف لا ترتبط بتوجيه

<sup>(</sup>١) ينظر: «البحر المحيط» (٦/ ١٨٩)، «مجمع البيان» (٣/ ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» (٦/ ٢٠١)، «مجمع البيان» (٣/ ٥٢٠)، «معاني القرآن للفراء» (٢/ ٣٧٠).

القراءة القرآنية؛ بل ترتبط بالتوجيه الإعرابي لما أشكل . ومن ذلك قوله تعالى: ﴿حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة﴾ [مريم: ٧٥] قال محمد: (العذاب) و(الساعة) منصوبان على معنى البدل من (ما يوعدون)، المعنى: إذا رأوا العذاب، أو رأوا الساعة قال: فيسلمون عند ذلك(١).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وساء لهم يوم القيامة حملاً﴾ [طه: ١٠١] قال محمد: (حملًا) منصوب على التمييز، المعنى: ساء الوزر لهم يوم القيامة حملًا<sup>(۲)</sup>.

٣- وهناك نوع من القضايا النحوية تدخل تحت ما يسمى بحروف المعاني، حيث ناقش المصنف كثيرًا من هذه الحروف؛ وهو باب جليل من أبواب النحو، وإن كان يَلْمح إليها عرضًا دون استطراد أو تفصيل كعادته وفق منهجه الذي اختطه في عدم الإطالة والاستطراد.

ومن ذلك ما ورد عند قوله تعالى: ﴿وقالوا مهما تأتنا به من آية﴾ [الأعراف: ١٣٢] قال محمد: أي: ما تأتنا به (مهما) و(ما) بمعنى واحد<sup>(٣)</sup>.

ومنه قوله تعالى: ﴿وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون﴾ [الأنبياء: ١٠٩] قال محمد: ومعنى (وإن أدري): وما أدري<sup>(٤)</sup> وغير ذلك كثير لمن يطالع التفسير، وإنما أذكر لكل مثالًا أو مثالين لبيان المنهج، ونوع القضايا، كما أن في ذكر البعض كفاية وتعبيرًا عن الكل.

٤- وكعادة ابن أبي زمنين في عدم الاستطراد وذكر الأوجه المختلفة سواء

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» (٦/ ٢١٢)، «مجمع البيان» (٣/ ٥٢٥)، «إعراب القرآن» (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» (٦/ ٢٧٨)، «الدر المصون» (٥/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿الكتابِ ١/ ٤٣٣)، ﴿حروف المعاني الص ٢٠)، ﴿الجني الداني (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) «مغنى اللبيب» (١/ ٣٠).

في القراءات أو الأوجه الإعرابية، نرى أغلب المسائل النحوية التي تعرض لها يقتصر فيها على ذكر وجه واحد، غير أنه في بعض الأحيان كان يخرج عن هذا الإطار ويذكر أكثر من وجه تعميمًا للفائدة.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ [الأنبياء: ٣] قال محمد: فيه وجهان: يجوز أن يكون (الذين ظلموا) رفعًا على معنى: هم الذين ظلموا أنفسهم، وقد يجوز أن يكون المعنى: أعني الذين ظلموا(١).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير﴾ [الأنبياء: ٧٩] قال محمد: يجوز نصب (الطير) من جهتين: إحداهما على معنى: وسخرنا الطير، والأخرى على معنى: يسبحن مع الطير (٢).

٥- وأغلب المسائل النحوية التي كان يتعرض لها المصنف لم يكن يعزوها إلى أصحابها النحاة الأوائل القائلين بها؛ بل كان يطلقها مبينًا الوجه النحوي الذي يختاره فحسب.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿صنع اللَّه الذي أتقن كل شيء﴾ [النمل: ٨٨] قال محمد: القراءة: (صنع اللَّه) بالنصب على معنى المصدر، كأنه قال: صَنَعَ اللَّه ذلك صُنْعًا.

وهكذا أطلق المصنف الوجه النحوى دون تحديد صاحبه، حيث إن هذا هو قول سيبويه والمبرد والنحاس وأبي علي الفارسي<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: «البحر المحيط» (٢٩٦/٦)، «إعراب القرآن» (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: « الدر المصون» (٥/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البحر المحيط» (٧/ ١٠٠)، «إعراب القرآن» (٢/ ٥٣٧)، «كشف المشكلات» (٢/ ١٠١٧).

غير أننا لا نعدم بعضًا من المسائل النحوية التي عزاها إلى أصحابها، وهي تلك النقول التي أوردها عن الزجاج، والخليل، وأبي عبيد، والكسائي.

# مثال لما نقله عن الزجاج:

قوله تعالى: ﴿منيبين إليه﴾ [الروم: ٣١، ٣٣] قال محمد: قال الزجاج: (منيبين إليه) نصب على الحال بفعل ﴿فأقم وجهك﴾ قال: وزعم جميع النحويين أن معنى هذا: فأقيموا وجوهكم؛ لأن مخاطبة النبي علي المخالفة النبي علي المناهة الأمة (١).

# مثال لما نقله عن الخليل بن أحمد:

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهُ آزَرَ...﴾ [الأنعام: ٧٤] قال محمد: وقال الخليل: معنى (يا آزر) الشيء يعيره به، كأنه قال: يا معوج، يا ضال (٢). مثال لما نقله عن أبى عبيد:

قوله تعالى: ﴿وحاجه قومه قال أتحاجوني في اللّه وقد هدان...﴾ [الأنعام: ٨٠] قال محمد: ذكر أبو عبيد أن نافعًا قرأ: (أتحاجوني) بتخفيف النون، ومثله: ﴿قل أفغير اللّه تأمروني أعبد﴾ [الزمر: ٦٤] قال: وقرأهما أهل العراق مثقلتين: (أتحاجوني) و(تأمروني). قال أبو عبيد: وكذلك القراءة عندنا بتثقيلهما؛ لأن الأصل أن يكون بنونين: نون الفعل ونون اسم الفاعل، فثقلوا في المصحف على نون واحدة، لم يكن إلى الزيادة سبيل، فثقلوا

<sup>(</sup>۱) ينظر: «البحر المحيط؛ (٧/ ١٧١)، «مجمع البيان؛ (٤/ ٣٠٤)، «إعراب القرآن» (٢/ ٥٨٩)، «كشف المشكلات؛ (٢/ ١٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) وقد ورد في «معجم العين» للخليل بن أحمد (٦/ ٣٨٢) آزر: اسم والد إبراهيم عَلَيْتُكُلُّة. وينظر بتوسع: «تفسير الطبري» (٧/ ٢٤٣)، «كشف المشكلات» (٤٠٧/١).

\_\_\_ المقدم\_\_\_\_\_ة

01

النون؛ لتكون المتروكة مدغمة. قال: وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى - للجمع بين الساكنين، وهما الواو والنون المدغمة فحذفوها (١).

### مثال لما نقله عن الكسائي:

وقد تقدم ما نقلناه عن الكسائي عند حديثنا عن الاستشهاد بأقوال العرب الفصحاء بما أغنى عن إعادته ها هنا.

٦- ومن القضايا النحوية التي ناقشها المصنف قضايا الأصل الاشتقاقي،
 والأصل اللغوي.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ثم ذهب إلى أهله يتمطى﴾ [القيامة: ٣٣] قال محمد: قوله: ﴿يتمطى﴾ أصله: يتمطط، فقلبت الطاء ياء، كما قالوا: يتظنى، وأصله: يتظنن؛ فالأصل الاشتقاقي الذي يذهب إليه المصنف لكلمة (يتمطى) هو (يتمطط)، حيث قلبت الطاء ياء، لكنه لم يبين لنا سبب هذا القلب، وهو كراهية اجتماع الأمثال؛ أي: الطاء والطاء. كذلك أغفل الرأي الآخر الذي يذهب إلى أن (يتمطى) مشتق من (المطا) وهو الظهر، والمعنى: يتبختر ويمد مطاه؛ أي: ظهره (٢).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾ [المؤمنون: ٤٤] قال محمد: وهو من التواتر. وقيل: الأصل في (تترى): وترى، وقلبت الواو تاء، كما قلبوها في التخمة والتكلان<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر تفصيل ذلك في: «البحر المحيط» (١٦٩/٤)، «إعراب القرآن» (١/ ٥٦٠)، «الدر المصون» (١٠٨/٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الدر المصون» (٦/ ٤٣٣)، «تفسير القرطبي» (١١٤/١٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البحر المحيط» (٦/ ٢٠٤)، «إعراب القرآن» (٢/ ١٩٩٤)، اللسان (وتر).

ومن أمثلة الأصل اللغوي - أي: الحديث عن أصل الكلمة في اللغة قبل أن تطلق على المعنى الشائع - قوله تعالى: ﴿والنوم سباتًا﴾ [الفرقان: ٤٧] قال محمد: أصل السبت: الراحة(١).

٧- وتعرض أيضًا لمباحث الإدغام؛ كما في قوله تعالى: ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم﴾ [الكهف: ١٧] قال محمد: (تزاور) الأصل فيه: (تتزاور) فأدغمت التاء في الزاي (٢).

وقد ذكرنا فيما سبق نماذج للإدغام عند حديثنا عن نقول المصنف عن أبي عبيد.

۸- ومن القضايا الأخرى المنتشرة عبر التفسير: حديثه عن الحذف والتقدير، والمذكر والمؤنث، والإفراد والتثنية والجمع، والمصادر والمشتقات المختلفة، وقضايا تصريف الفعل. . . إلى غير ذلك من مسائل نحوية مبثوثة في ثناياه.

9- أما عن آراء ابن أبي زمنين النحوية ومذهبه النحوي ؛ فإننا نلاحظ أن آراءه النحوية ما هي إلا آراء النحاة السابقين، حيث يمكن القول أنه ناقل لمذاهب السالفين، وليس ذلك إنقاصًا من قَدْره، أو تقليلًا من شأنه؛ إذ الإلمام بآراء السابقين وعرضها بهذه الصورة الميسورة السلسة قيمة علمية في حد ذاتها، وإمكانية عليا تُضاف إلى الرصيد العلمي لابن أبي زمنين.

أما مذهبه النحوي؛ فإنه ينحو منحى البصريين، وذلك لاختياره للأوجه النحوية التي توافق مذهب أهل البصرة، فضلًا عن أنه أكثر النقول عن نحاة

<sup>(</sup>١) ينظر: «لسان العرب» (سبت).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «مجمع البيان» (٣/ ٤٥٥)، «الدر المصون» (٤/ ٤٤).

البصريين مثل الخليل والزجاج، بيد أنه نقل أيضًا بعضًا من آراء الكوفيين كآراء أبي عبيد والكسائي، غير أن النزعة البصرية تغلب على ابن أبي زمنين.

ومن الأدلة أيضًا على أنه بصري إيثاره استخدام المصطلحات النحوية البصرية، مثل استخدامه لمصطلح (ضمير الفصل) عند قوله تعالى: ﴿وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا﴾ [المزمل: ٢٠] قال محمد: المعنى: تجدوه خيرًا لكم من متاع الدنيا، ودخلت (هو) فصلًا.

حيث نلاحظ استخدامه لمصطلح (فصل) وعلى ذلك سار نحاة البصرة في اصطلاحهم، أما الكوفيون فقد عبروا في مقابلة مصطلح (عماد)(١).

كذلك استخدامه لمصطلح (التمييز) عند قوله تعالى: ﴿وساء لهم يوم القيامة حملًا﴾ [طه: ١٠١] قال محمد: (حملًا) منصوب على التمييز؛ المعنى: ساء الوزر لهم يوم القيامة حملًا.

حيث نلاحظ استخدامه لمصطلح (التمييز) وهو مصطلح بصري يقابله عند الكوفيين مصطلح (المفسّر)<sup>(۲)</sup>.

ثمة ملحوظات أخرى في اصطلاحه النحوي نجملها فيما يلى:

أ- يستخدم مصطلح (مستقبل) ليدل به على مصطلح (مستأنف) كما في قوله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ [الأعراف: ٢٦] قال: (ولباس التقوى) والرفع على معنى كلام (مستقبل) حيث يريد: الرفع على الاستئناف(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «البحر المحيط» (٦/ ٢٧٨)، «الدر المصون» (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البحر المحيط» (٢٨٣/٤)، «إعراب القرآن» (١/٦٠٦)، «الدر المصون» (٤/ ٢٨٣).

وقد يعود ويستخدم مصطلح الاستئناف في مواضع أخرى، كما في قوله تعالى: ﴿وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين﴾ [النمل: ٤٣].

قال محمد: من قرأ: (إنها) بكسر الألف؛ فهو على الاستئناف(١).

ب- يعبر بمصطلح (المستقبل) أيضًا على الفعل المصارع، كما في قوله تعالى: ﴿ فكلي واشربي وقري عينًا ﴾ [مريم: ٢٦] قال محمد: قررت به عينًا أقر - بفتح القاف - في المستقبل قُرورًا، وقررت في المكان أقر بكسر القاف (٢).

ج- واستخدم مصطلح الإجراء بمعنى التنوين؛ جاء ذلك عند قوله تعالى: ﴿وجئتك من سبإ بنبإ يقين﴾ [النمل: ٢٢] قال محمد: ذكر أبو عبيد أن الحسن كان يقرأ: (من سبأ) منصوبة غير مُجْراة، قال: وتفسيرها اسم مؤنث لامرأة أو قبيلة، والذي يُجْري يذهب إلى أنه اسم رجل(٣).

د- واستخدم مصطلح (مقاديم الكلام) ليدل على التقديم والتأخير، كما في قوله تعالى: ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ﴾ [الروم: ٥٦] قال: وهذا من مقاديم الكلام، يقول: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان: لقد لبثتم إلى يوم القيامة؛ يعني: لُبثهم الذي كان في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بعثوا(٤).

ه- وعبر بمصطلح (الصلة) عن الزيادة؛ كما في قوله تعالى: ﴿بأييكم

 <sup>(</sup>١) «البحر المحيط» (٧٩/٧)، «الدر المصون» (٥/ ٣١٦)، «مجمع البيان» (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) (لسان العرب) (قور).

<sup>(</sup>٣) ﴿ البِّحِنِّ المُحيطَ ١٠ (٧/ ٧٦) ، ﴿ إعرابِ القرآن (١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) «الدر المصون» (٥/ ٣٨٣).

المفتون [القلم: ٦] قال محمد: يعني: أيكم الضلال؟ في تفسير الحسن، يجعل الباء صلة (١).

وكذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ [نوح: ٤] قال محمد: أي: يغفر لكم ذنوبكم كلها، و(من) صلة(٢).

وغير ذلك أمثلة كثيرة مبثوثة في ثنايا التفسير.

<sup>(</sup>١) أي: زائدة، وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والأخفش، وفيها أقوال أخرى. ينظر: «الدر المصون» (٦/ ٣٥١)، «تفسير القرطبي» (١٨/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>۲) قاله السدي، وإليه ذهب ابن عطية الأندلسي، وفيها أقوال أخرى. ينظر: «المحرر الوجيز»
 (۲) ۱۲۰/۱۲)، «تفسير القرطبي» (۲/۱۹۹)، «الدر المصون» (٦/ ٣٨٢).

#### الفصل الخامس

# القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين

تكمن القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين في أنه أَلَفَ في القرن الرابع الهجري، أي: أنه قريب العهد بالقرون الثلاثة المفضلة، (بقلم إمام عَلَم سلفي العقيدة، وُصِف بأنه من بقايا حملةِ الحُجة لَخَيْلَتُهُ).

وأيضًا فإن هذا التفسير اختصار لتفسير يحيى بن سلام، الذي أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم، وقد أثنى كثير من العلماء الأوائل على هذا التفسير - أي: تفسير يحيى بن سلام - حتى قال عنه أبو عمرو الداني في معرض كلامه عن يحيى بن سلام: سكن إفريقية دهرًا، وسمعوا منه تفسيره، الذي ليس لأحدٍ من المتقدمين مثله(۱).

أما إذا تصفحنا تفسير ابن أبي زمنين لنجلو أبرز سماته التي جعلت منه قيمة علمية كبيرة، حتى ليعتبر - بحق - موسوعة كبيرة في اللغة والنحو والقراءات وأشعار العرب، هذا فضلًا عن الأحاديث النبوية المرفوعة، والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك مما سنوضحه في السطور التالية:

١- يشتمل التفسير على كثير من الأحاديث المرفوعة عن رسول الله ﷺ والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، والتي تعين بقدر كبير على فهم الآيات القرآنية، وإضاءة جوانبها، حتى ليمكن أن نعتبر هذا التفسير من التفاسير التي تنتهج طريق التفسير بالمأثور.

٢- اشتمل هذا التفسير على كثير من المباحث التي تنتمي إلى علوم القرآن

<sup>(</sup>١) فسير أعلام النبلاء، (٩/ ٣٩٧).

كالناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، والخاص والعام، وأسباب التنزيل، والمقطوع والموصول، والتقديم والتأخير، والإضمار والحذف؛ كل ذلك موجود في خضم هذا التفسير.

٣- به كثير من النقول المروية عن الصحابة والتابعين في شرح غريب ألفاظ القرآن الكريم؛ كأقوال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن المسيب، وشريح، وغيرهم.

٤- اشتمل على كثير من القراءات القرآنية لعدد كبير من الصحابة مثل: ابن
 عباس وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وغيرهم.

٥- اشتمل على كثير من القراءات القرآنية المعزوة إلى عدد التابعين مثل:
 الحسن، وقتادة، ومجاهد، والسدي، وغيرهم.

٦- حوى التفسير أيضًا كثيرًا من القراءات السبعية وبخاصة قراءة نافع،
 وأيضًا القراءات العشرية، وقراءات أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل البصرة.

٧- اشتمل التفسير أيضًا على كثير من تعقيبات ابن أبي زمنين وشروحه
 لغريب القرآن، وما أشكل من مفرداته.

٨- به توضيح لوجوه القراءات القرآنية وبيان حرف كلّ، مع توجيه هذه القراءات توجيهًا نحويًا تارة، وتوجيهًا دلاليًا معجميًا تارة أخرى.

٩- اشتمل على التوجيه الإعرابي لكثير من مفردات القرآن التي يُشكل
 إعرابها، أو يقع فيها لبس أو غموض.

١٠ حوى التفسير أيضًا كثيرًا من آراء أثمة اللغة والنحو، مثل أبي عبيد القاسم بن سلام، والخليل بن أحمد الفراهيدي، والزجّاج، وغيرهم.

١١ - ويشتمل التفسير على كثير من وجوه تصريف الأفعال، وبيان وجوه اشتقاقها، كذلك الحديث عن الأصل اللغوي، والأصل الاشتقاقي، وكثير من القضايا النحوية، ومسائل علمي: الأصوات، والدلالة.

17 - وكذلك اشتمل التفسير على حوادث كثيرة من أبواب السيرة النبوية الشريفة.

ولقد كان أغلب تعقيبات ابن أبي زمنين وزياداته تتعلق بغريب اللغة ووجوه الإعراب والقراءات كما نص هو على ذلك في مقدمة التفسير، بما يؤكد تفوقه في علوم العربية، ورسوخ قدمه فيها.

بيد أن هناك كثيرًا من هذه التعقيبات التي تدل على براعة ابن أبي زمنين وسعة اطلاعه ورحابة أفقه، أعنى تلك الإشارات اللغوية إلى الفروق بين الألفاظ التي قد يبدو معناها لغير المدقق واحدًا، غير أن بينها فروقًا وظلالًا مختلفة تميز بعضها عن بعض، وقد ألمح ابن أبي زمنين إلى ذلك كثيرًا في إشاراته المتناثرة عبر تفسيره، والتي نسوق منها ما يلي:

١- عند تفسير قوله تعالى: ﴿كلما خبت زدناهم سعيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧]
 قال محمد: خَبَت النَّار تَخْبُو خُبوًا: إذا سكن لهبها، فإن سكن اللهب ولم
 يُطفأ الجمر قيل: خَمدت تَخْمُد خُمودًا، وإن طُفئت ولم يبق منها شيء
 قيل: همدت تهمد همودًا(١).

٢- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا﴾
 [الكهف: ٩٥].

قال محمد: الردم في اللغة أكثر من السد؛ لأن الردم ما جعل بعضه على

<sup>(</sup>١) السان العرب، (خبو - خمد - همد).

بعض؛ يقال: ثوب مُرَدَّم؛ إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة، ويقال لكل ما كان مسدودًا خلقة: سُدّ، وما كان من عمل الناس فهو سَدُّ – بالفتح. وقد قيل: إنهما لغتان بمعنى واحد: سَدّ وسُدِّ – بالفتح والضم (١).

٣- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿فاتخذتموهم سخريًا﴾ [المؤمنون: ١١٠] قال محمد: وتقرأ (سخريًا) بالضم والكسر في معنى الاستهزاء (٢) وقد قال بعض أهل اللغة: ما كان من الاستهزاء فهو بالكسر، وما كان من جهة التسخير فهو بالضم (٣).

٤- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا...﴾ [النور: ٦٠].

قال محمد: القواعد واحدتها (قاعد) بلا هاء، ليدل بحذف الهاء على أنه قعود الكبر، كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء ليدل بحذفها الهاء على أنه حمل حبل، وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها، وحاملة على ظهرها(٤) . . . إلى غير ذلك من هذه الإشارات التي تجمع الأشباه والنظائر، وتنظم الشوارد والأوابد في سلك واحد.

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (ردم - سدد).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالضم نافع وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالكسر. ينظر: «النشر» (٢/ ٣٢٩)، «السبعة» (ص ٤٤٨)، «البحر المحيط» (٦/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (سخر).

<sup>(</sup>٤) السان العرب؛ (حمل - قعد).

### الفصل السادس

# المؤاخذات على تفسير ابن أبي زمنين

مع ما امتاز به هذا التفسير من سلامة العقيدة حيث لا تكاد تجد فيه تأويلات منكرة لآيات الصفات - كما يوجد في كثير من كتب التفسير خصوصًا المتأخرة منها - ولا تجد فيه أي تأثير للآراء العقائدية للفرق الضالة التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، وامتاز أيضًا بالإيجاز، والبعد عن التعقيد، وسهولة العرض، فإنه يمكن أن يوجه إليه - كأي عمل بشري - بعض الانتقادات، وأرى أن أغلب هذه الانتقادات التي توجه إلى التفسير إنما تعود بالمقام الأول إلى تفسير يحيى بن سلام - الذي هو أصل الكتاب - ويمكن أن نجمل هذه الانتقادات فيما يلى:

١- ذكره بعض الإسرائيليات المنكرة (١) خصوصًا في قصص الأنبياء ؛ كما

<sup>(</sup>١) من المعلوم أن الإسرائيليات ليست كلها منكرة، بل فيها ما هو صدق وحق، ومنها ما لا يُصدِّق، بل يروى في الجملة، ومنها ما هو كذب منكر؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٦٦ – ٣٦٧): لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام:

أحداها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح. والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل؛ فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته - لما تقدم - وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك؛ كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم وعدتهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضُرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في =

ذكر في قصة آدم عَلَيْ في آخر سورة الأعراف، وقصة يوسف عَلَيْ وقصة داود عَلَيْ وقصة سليمان عَلَيْ وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد نبهت على هذه الإسرائيليات في محلها من التفسير، ونقلت كلام الأئمة في بيان نكارتها، وكونها مما لا يجوز على أنبياء الله الكرام عليهم السلام (۱).

٢- ذكره للأحاديث الضعاف والمنكرة، خصوصًا أن كثيرًا من هذه الأحاديث الضعاف يوجد من الأحاديث الصحاح المشاهير ما يغني عنها، وقد أشار إلى هذا الانتقاد على يحيى بن سلام الحافظُ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» (١٩/١).

ولعل عملي في تخريج هذه الأحاديث وبيان درجتها من كلام كبار الحفاظ النقاد للحديث؛ وذكر البدائل الصحاح في كثير من المواطن؛ ما يَسدُ هذا النقص في الكتاب.

مع ملاحظة أن رواية بعض هذه الأحاديث الغرائب بالإسناد مع عدم وجود أسانيد لها معروفة فيما بين أيدينا من الكتب يعتبر قيمة في حد ذاته، وقد قَدَّمتُ الإشارةَ إلى هذه الفائدة.

٣- الإكثار من ذكره لتفسير محمد بن السائب الكلبي، ومعلوم لدى طلبة
 العلم أن الكلبي متهم في روايته (٢)، بل قد اعترف هو نفسه لسفيان الثوري

<sup>=</sup> ذلك جائز. اه.

وانظر «تفسير ابن كثير» (١/٤)، و«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (١٥٠ – ١٥٩).

<sup>(</sup>١) من المؤسف حقًا أن كثيرًا من كتب التفسير لم تخل من مثل هذه الإسرائيليات المنكرة، راجع في ذلك كتاب «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور أبي شهبة.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمة الكلبي في كتب الضعفاء، وترجمته في «التهذيب» (٢٥/ ٢٤٦ - ٢٥٣).

بقوله (۱): ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب؛ فلا ترووه. اه. وكذلك فالكلبي متهم في دينه، قال ابن حبان في المجروحين (۲/۳٥٢): كان الكلبي سبئيًا من أصحاب عبد الله بن سبأ، من أولئك الذين يقولون: إن عليًا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة؛ فيملؤها عدلًا كما ملئت جورًا. وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. ثم قال ابن حبان (۲/ جورًا. وإن رأوا سحابة في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. اه.

وقال أحمد بن هارون<sup>(٢)</sup>: سألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي، فقال: كذب. قلت: يحل النظر فيه؟ قال: لا. اه.

فليت يحيى بن سلام طهّر تفسيره من النقل عن الكلبي، وليت ابن أبي زمنين طهّر تفسيره هذا من النقل عن الكلبي؛ إذ لم يفعل يحيى بن سلام.

٤- يمكن أن يؤخذ عليه اختيار بعض التفاسير المرجوحة التي غيرها أرجح منها وأصح، وقد علقت على بعض هذه المواضع من التفسير مبينًا أن هناك ما هو أرجح مما ذكر، لكن الأمر يعود في كثير من المواضع إلى الاجتهاد؛ فإن ما يراه بعض العلماء مرجوحًا قد يراه غيره راجحًا، لذلك لم أر الإكثار من التعليق على الكتاب في هذا الصدد، والله أعلم.

٥- كذلك يمكن أن يؤخذ عليه توسعه في ادعاء النسخ؛ خصوصًا على
 الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين ونحوها، حيث يدعي نسخها بآية
 السيف، وقد انتقد كثير من العلماء هذا الزعم، وقد علقت على بعض هذه

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٧١ رقم ١٤٧٨) وكتاب «المجروحين» (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في اكتاب المجروحين؛ (٢/ ٢٥٤).

المواضع بنقل بعض تلك الانتقادات على سبيل التنبيه على أمثالها، ولم أستقص التعليق على هذه المواضع، والله أعلم.

قلت: ومما يخفف حدة هذا الانتقاد أن مفهوم النسخ عند المتقدمين يختلف عن مفهومه عند المتأخرين؛ قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٣٥): مراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين - ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخًا؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ؛ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. اه.

وانظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠١/١٤) والموافقات للشاطبي (١٠٨/٣) - ١٠٩).

قلت: قد بين العلماء الناسخ والمنسوخ في كتب التفسير وغيرها، وألف بعضهم كتبًا مفردة فيه: كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي داود السجستاني، وأبي جعفر النحاس، وهبة الله بن سلامة، وأبي الفرج بن الجوزي، وغيرهم.

هذه في رأيي أهم الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى هذا التفسير. ولما كان عمل التحقيق متممًا لعمل المؤلف تَخْلَلْلهُ فقد حرصت على أن يكون التحقيق سادًا لبعض هذه الثلمات، دون إثقال للكتاب قدر الإمكان، وإنما أطلتُ في بعض المواطن لفائدة.

وعلى العموم فإن هذه الانتقادات لا تقلل من أهمية هذا التفسير.

ونحن إذ نقدم هذا التفسير إلى مشايخنا وعلمائنا وطلبة العلم في كل مكان؛ نأمل أن لا يبخلوا علينا بآرائهم وتقويماتهم ونصائحهم التي نرحب بها ونشكرهم عليها؛ فإن هذا النصح واجب لنا على كل مسلم، خصوصًا أهل العلم والفضل منهم جزاهم الله عنا خيرًا.

# الفصل السابع

# إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام

بيَّن ابن أبي زمنين في أول تفسيره إسناده إلى يحيى؛ فقال:

وجميع ما نقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي كَاللَّهُ عن أبي الحسن علي ابن الحسن، عن أبي داود أحمد بن موسى، عن يحيى بن سلام ومنه ما حدثني به أبي، عن أبي الحسن، عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام، عن أبيه، عن جده، وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد قلت: إنه من حديث يحيى بن محمد فقد قلت: إنه من حديث يحيى بن محمد. اه.

فله إليه إسنادان: إسناد رئيسي ساق به أغلب التفسير، وإسناد آخر ساق به بعض الروايات، وهي روايات قليلة ، نبه على أنها من طريق يحيى بن محمد بنصه خلف كل رواية منها على ذلك أما الإسناد الرئيسي؛ فهو إسناد معروف، وهذه تراجم رجاله(۱):

١- عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين:

قال ابن الفرضي<sup>(۲)</sup>:

عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي زَمنين المري من أهل إلبيرة، وأصله من تَنس، يكنّى: أبّا محمد.

<sup>(</sup>١) لم تقع لنا تراجم بعضهم كما ينبغي؛ لقلة المصادر المتاحة لنا، ورحم الله الحافظ الذهبي إذ يقول في «السير» (١٨/ ٣٤٥): غالب مشايخ الأندلس لا اعتناء لنا بمعرفتهم؛ لأن روايتهم لا تقع لنا.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ علماء الأندلس» (١/ ٢٣١) وترجمته في: «ترتيب المدارك» (١/ ٥٧١) و«الديباج المذهب» (٣٦٦) أيضًا.

سمع: ببجانة من المريّ علي بن الحسن، وابن فحلون. وبقرطبة: من محمد بن عبد الملك، والرعيني، وابن أبي دليم، وغيرهم.

وتوفي كَظُلَتُهُ بقرطبة في صفر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، وهو ابن تسع وخمسين سنة، وصلى عليه ابنه محمد، ودُفن في مقبرة الربض. اه

وتابعه على رواية التفسير عن أبي الحسن المري: عليُ بن عمر بن نجيح الإلبيري، وعنه روى ابن الفرضي التفسير؛ كما في «تاريخ علماء الأندلس» (١/٣١٣).

٢- أبو الحسن على بن الحسن:

قال ابن الفرضي<sup>(١)</sup>:

# على بن الحسن المري

مِن أهل بجانة؛ يُكنِّي: أبا الحسن.

سِمع: من يوسف بن يَحيى المغَامي، ومن طاهر بن عبد العزيز وغيرهما. ورحل فسمع بإفريقية: من أبي داود أحمد بن موسى بن جرير، رَوَى عنه «تفسير القرآن» ليحيى بن سلام، وروَى عن يَحيى بن محمد بن يحيى بن سلام وغيره، وذلك سنة أربع وسبعين ومائتين، ثم انصرف فسمع الناس منه كثيرًا.

حدَّث عنه: أحمد بن سعيد، وأبو عيسى يَحيَى بن عبد اللَّه، وأحمد بن عون اللَّه، وعلي بن مُعاذ، وجماعة سواهم.

وحدثنا بكتاب «التفسير» عنه علي بن عمر بن نُجَيْح الإلبيري.

وتوفى نَحْلَلْلهُ: ببحَّانة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. أخبرنا بذلك: ابن

<sup>(</sup>١) «تاريخ علماء الأندلس» (١/٣١٣).

ابنته. وقال لنا مجاهد بن أصبغ: توفى المري في شوال سنة خُمس وثلاثين وثلاثمائة. اه.

# ۳- أبو داود أحمد بن موسى<sup>(۱)</sup>:

قال ابن فرحون:

# أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار

كنيته أبو داود، وهو من كبار أصحاب سحنون، كان ثقة صالحًا.

سمع من: سحنون، ومن يحيى بن سلام، وأبي خارجة، ومعاوية الصمادحي، وأسد بن الفرات.

وأخذ عنه الناس، وفي كتبه خطأ وتصحيف.

توفي سنة ثلاث وسبعين وماثتين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، مولده سنة ثلاث – وقيل: اثنين – وثمانين ومائة – رحمه الله تعالى. اهـ.

أما الإسناد الثاني فهو عن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين، عن أبي الحسن علي ابن الحسن المري، عن يحيى بن سلام، عن أبيه، عن جده. وهذا الإسناد نزل فيه أبو الحسن المرى درجة عن إسناده الأول.

أما عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين وأبو الحسن المري فقد تقدما في الإسناد السابق، وأما يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام (٢)، فهو ثقة، قال أبو العرب (٢): كان يحيى ثقة صدوقًا لا يقول عن جده إلا الحق. وقال:

<sup>(</sup>١) ترجمته في: «ترتيب المدارك» (٣/ ٢٦٩ – ٢٧٠) و«الديباج المذهب، (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في (طبقات علماء إفريقية) (ص١١٣) وكتاب االعمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين؛ للعلامة حسن حسني عبد الوهاب (١٠٨/١ – ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) اطبقات علماء إفريقية (ص١١٣).

ويحيى بن محمد الذي سمعنا منه كان صالحًا ثقة، صحبته سنين طويلة ما رأيته قط ضحك ولا غضب إلا مرة واحدة صاح على غلام له، وكان محسنًا في علمه متواضعًا فيه، قليل الخوض فيما لا يعنيه. وقال: وكان مولد يحيى قبل المائتين بسنتين، ومات سنة ثمانين ومائتين. اه.

وقد تابعه على رواية التفسير عن أبيه أبو جعفر أحمد بن زياد، ومن طريقه روى الحافظ ابن حجر تفسير يحيى كما في المعجم المفهرس له (١١١ رقم ٣٨٣) والروداني كما في «صلة الخلف بموصول السلف» (ص١٧٢) وتابعهما على رواية تفسير سورة النساء: سعدون بن أحمد الخولاني، ومن طريقه رواه ابن حجر كما في المعجم المفهرس (١١١ رقم ٣٨٣)(١).

وأما محمد بن يحيى بن سلام (٢) فهو ثقة أيضًا؛ قال أبو العرب: ثقة نبيل. وقال: مات محمد سنة اثنين وستين ومائتين، وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة. اه.

وقال الدباغ: كان حافظًا له عناية كاملة بالحديث ونقله وروايته وضبطه ومعرفة رجاله وحملته. اه

<sup>(</sup>۱) روى أبو عمرو الداني في «نقط المصاحف» (ص١٠، ١٦) وفي «الأحرف السبعة» (١٩ رقم ٧ ، ٢٢ رقم ٩) عدة روايات من طريق محمد بن يحيى بن حميد، عن محمد بن يحيى بن سلام، عن أبيه.

ربما تكون هذه الروايات من تفسير يحيى، والله أعلم.

ولو استُقصيتُ كتب البرامج والأثبات والفهارس والمشيخات خصوصًا لعلماء المغاربة لأمكن الوقوف على عدة أسانيد لتفسير يحيى بن سلام – فيما أظن – والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: «طبقات علماء إفريقية» (ص١١٣)، و«تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» لابن زبر الربعي (٢/ ٧٥)، «معالم الإيمان» (٢/ ١٤٥)، كتاب «العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» (٣/ ٥٢) وغيرها.

entre. Notice de la company de la

هذه تراجم رجال إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام، وراوي التفسير عنه «أبو عمر» وهو أبو عمر بن الحذاء أحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد القرطبي مولى بني أمية، الإمام المحدث الصدوق المتقن<sup>(۱)</sup>، قال ابن الحذاء<sup>(۲)</sup> عن ابن أبي زمنين: لقيته بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وأجاز لي جميع روايته. اه.

 <sup>(</sup>١) ترجمته في: «الصلة» (١/ ٦٢ – ٦٣) و (بغية الملتمس» (١٦٣)، و (سير أعلام النبلاء) (١٨/
 ٣٤٤) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) نقله ابن بشكوال في «الصلة» (٢/ ٤٨٣).

#### الفصل الثامن

# التوصيف العلمي للنسخ الخطية للتفسير

اعتمدنا في إخراج هذا التفسير على نسختين خطيتين، هذا هو التوصيف العلمي لهما:

أولًا: نسخة خزانة كلية القرويين بفاس، والتي اتخذناها أصلًا لتحقيق الكتاب، رقم النسخة (٣٤/٤٠).

عدد أوراقها: ۲۰۲ ورقة، ٤٠١ لوحة.

مسطرتها: ۳۲ سطرًا.

المقاس: طولها ٢٦,٥سم، وعرضها ١٨,٥سم.

عنوانها: كتب على لوحة العنوان «تفسير ابن أبي زمنين».

وكتب في التعريف بها: مختصر تفسير ابن سلام أبي زكريا يحيى التميمي المتوفى سنة (٢٠٠ هـ) اختصار أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المتوفى سنة (٣٩٩ هـ).

كُتبت بقلم أندلسي نفيس سنة (٦١١ هـ) لأمير المؤمنين أبي العباس المنصور بالله.

أولها: قال أبو عمر: قرئ علي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين بقرطبة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرًا...

آخرها: ﴿الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ﴾ قال محمد: يعني: الذي هو من الجن.

قوله: ﴿والناس﴾ قال يحيى: ومن شر شياطين الإنس. اهـ تم الجزء العاشر، وبه كمل جميع الديوان.

والحمد لله على ذلك كثيرًا، وصلى الله على محمد نبي الرحمة وعلى آله وسلم تسليمًا، وفي السادس والعشرين من شوال إحدى عشر وستمائة (١).

وهي نسخة في غاية النفاسة؛ لولا ما كدرها من عبث الأرضة ببعض أطراف أوراقها، وسوء تصوير بعض أوراقها كذلك، ولقد بذلنا جهدًا جهيدًا عَلِمَ اللَّهُ – في قراءتها ومحاولة استبيان ما طُمس من كلماتها، خصوصًا في الأجزاء التي انفردت بها هذه النسخة عن نسخة المتحف البريطاني.

ثانيًا: نسخة المتحف البريطاني والتي رمزنا لها بالرمز «ر» وجعلناها نسخة مساعدة في تحقيق الكتاب.

رقم النسخة: ١٩٤٩٠ إضافات.

عدد أوراقها: ۱۸۸ ورقة.

مسطرتها: ۳۰ سطرًا.

المقاس: ٢٥ سم طولًا ، ٢٠ سم عرضًا...

عنوانها: كتب على غلافها بخط الناسخ: كتاب في تفسير القرآن العزيز.

 <sup>(</sup>١) ذكر كوركس عواد في أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم، (ص٩٠١) هذه النسخة فقال: نسخة تاريخها (٩٠٥هـ – ١٠٠٥م، في فاس، مقروءة على المؤلف، راجع: ا- مجلة معارف (ج١٤ ص٥٠) ٢- «تذكرة النوادر» (ص٢٠).

قلت: الصواب أن هذا التاريخ (٣٩٥هـ) هو تاريخ قراءة الكتاب على المؤلف، أما تاريخ النسخ فهو (٢١١هـ) كما هو ثابت في آخرها، فعلى هذا فلا تدخل هذه النسخة في نطاق «أقدم المخطوطات» حسب معيار المؤلف الذي جعله، وهي أن تكون كتبت في القرون الخمسة الأولى، والله أعلم.

وكُتب في التعريف بها «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين.

كُتبت في القرن الثاني عشر، كما في تاريخ التراث العربي لسزكين (١٠٦/١).

وعلى غلافها قصيدة في مدح هذا التفسير، أثبتنا بعضها في أول هذه الدراسة.

وهي نسخة حديثة كثيرة السقط والتحريف والتصحيف.

أول النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

قال الفقيه أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن أبي زمنين تعليُّه . . .

آخرها: ﴿له مقاليد﴾ مفاتيح، تفسير قتادة ﴿السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم﴾ اه.

إلى هنا انتهى الموجود من هذه النسخة، ووقع فيها سقط كبير أيضًا من أول تفسير سورة الأعراف إلى آخر تفسير سورة الكهف، وفي النسخة سقوطات أخر، نبهنا على بعضها في ثنايا التحقيق، وأعرضنا عن بعضها فهي نسخة ناقصة غير كاملة للكتاب.

ويكثر في هذه النسخة التقديم والتأخير عما يقابلها في نسخة الأصل.

وفيها زيادات كلمات وعبارات عن نسخة الأصل، وقد أثبتنا أكثر هذه الزيادات، ونبهنا على زيادتها من نسخة المتحف البريطاني.

وتمتاز هذه النسخة بأنها ذكرت كل آيات القرآن؛ ما فسَّره المؤلف منها وما لم يفسره، في حين أن نسخة كلية القرويين اكتفت بذكر الآيات المفسرة أو بعضها فقط، ونحن وضعنا المصحف في أعلى التفسير؛ لذلك لم نثبت ما في هذه النسخة من الآيات الكريمة الزائدة عما في نسخة الأصل.

ويكثر في هذه النسخة التحريف والتصحيف، والظن أن ناسخها كَخَلَلْلُهُ كان يرسم الكلمات.

وعلى الرغم من كل عيوب هذه النسخة إلا أن الله نفعنا بها كثيرًا في استظهار الكلمات المطموسة في الأصل، واستدراك مواطن البياض منها.

ومن هذه النسخة مصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم ٣٦٤٥٦ ب، ومن دار الكتب صورناها.

ولم نقف على غير هاتين النسختين للكتاب، ولم يذكر بروكلمان وسزكين غيرهما، وذكر في «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه» (١/ ٦٤) خمس نسخ خطية، وهذا نص ما فيه:

٤٢ - ابن أبي زمنين (أبو عبد الله محمد بن عبد الله) ت٣٩٩ هـ.

أ - مختصر تفسير يحيى بن سلام البصري (ت ٢٠٠هـ).

۱- خزانة القرويين ۲۰۱۱ – ۷۷ [34] – ۲۰۱ و – ۲۱۱ هـ – (بروك م ۱/ ۳۳۰ ، سز ۷/۷۱).

۲– خونتا ۱/۱۸۹[LI] – ۱٤٤ و – ق ۱۰ هـ .

٣- \_\_\_ ١/ ١٩١ [52/1] - (١ - ٢٤٣و) ضمن مجموع - ق ١٠ ه.

٤- البريطانية (سز ١/٤٧) [Add .19420] - ١٨٨ و - ق ١٢ هـ.

ه – \_ (سز ۱/ ۷٤) [820]. اه.

قلت: أما النسخة الأولى فهي نسخة الأصل لدينا، وأما النسخة الرابعة فهي

النسخة المساعدة لدينا، وأما النسخة الخامسة فهي خطأ، إنما هي النسخة الرابعة بعينها، والنسختان الثانية والثالثة فلم أقف عليهما، ولا أعرف عنهما شيئًا غير ما ذُكر في هذا الفهرس، والله أعلم.

وقد كدتُ أطيرُ فرحًا لما وجدت نسخة في فهارس دار الكتب المصرية للكتاب مصورة من تونس – نسيت رقمها الآن – فبادرت إلى طلبها؛ فإذا هي صورة من نسخة المتحف البريطاني، لكنها صورت كل لوحة منها في صفحة مفردة.

وكذلك في دار الكتب أيضًا نسخة كُتب في الفهارس عنها: «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين، ٤٠٣ لوحة عن نسخة بصنعاء برقم ٩٧ تفسير. فلما وقفت عليها إذا هي نسخة لتفسير منقول عن أهل البيت عليها أذا هي هذا الفهرس من خطأ.

هذا آخر ما عندي في الكلام على نسخ الكتاب بحول الله الملك الوهاب.

\_ المقدم\_\_\_\_\_ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# الباب الثالث يحيى بن سلام وتفسيره

and the state of the state of the state of the state of

the second of the second

الفصل الأول: مصادر ترجمة يحيى بن سلام.

الفصل الثاني: ترجمة يحيى بن سلام.

الفصل الثالث: يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل.

الفصل الرابع: أوهام يحيى بن سلام وأفراده.

and the second of the second second

الفصل الخامس: تفسير يحيى بن سلام.

### الفصل الأول

مصادر ترجمة يحيى بن سلام (۱) «الأعلام» للزركلي (۱٤٨/٨).

«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (٣٩٨/٢).

«تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/ ٤٧٣ – ٤٧٤، ١١/ ٤٤٢ – ٤٤٣).

«تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين (١/ ٩٠ – ٩١).

«تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظ (٣/ ٥٣ - ٥٥).

«الثقات» لابن حبان (٩/ ٢٦١).

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ١٥٥).

«الحلة السيراء في أشعار الأمراء» لابن الأبار (١/٥٠١).

«رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية» لأبي بكر المالكي (١/ ١٨٩ - ١٩٢).

«سؤالات البرذعي» لأبي زرعة الرازي (٢/ ٣٣٩ – ٣٤١).

«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٩/ ٣٩٦ - ٣٩٧).

«الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (٣/ ١٩٦)<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قد فاتت ترجمة يحيى عدة كتب هي على شرطها مثل: «التاريخ الكبير» للبخاري، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان، و«العبر» للذهبي، و«شذرات الذهب» لابن العماد، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة، و«إيضاح المكنون» و«هدية العارفين» كلاهما لإسماعيل البغدادي، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) جعله أبن الجوزي رجلين فقال: يحيى بن سلام يروي عن مالك بن أنس قال الدارقطني: ضعيف. ثم قال: يحيى بن سلام البصري كان بإفريقية، يروي عن سعيد عن قتادة، قال ابن عدى: ضعيف. اه.

«طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب القيرواني (١١١ - ١١٤). «طبقات المفسرين» للداودي (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢).

«العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين» للعلامة حسن حسني عبد الوهاب (١/ ٩٥ – ١٠٥).

«غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٣٧٣).

«الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه، مؤسسة آل البيت (١/ ٢١).

«الكامل في الضعفاء» لابن عدي (٩/ ١٢٣ - ١٢٩).

«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٢٧ – ٣٢٨).

«معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (١/ ٣٢١ – ٣٢٨).

«معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (١٣/ ٢٠٠ – ٢٠١).

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبي (٤/ ٣٨٠ - ٣٨٠)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) لابد أن أتقدم بالشكر إلى أخي الكريم أبي عبد الرحمن أسامة بن أحمد؛ الذي تفضل مشكورًا بتصوير ترجمة يحيى من عدة كتب لم تكن تحت يدي، فجزاه الله خيرًا.

## الفصل الثاني

## ترجمة يحيى بن سلام

لما وقفت على تراجم يحيى بن سلام في الكتب المذكورة قبل، وقع اختياري على ترجمته في كتاب «رياض النفوس» (١) فأثبتها مع بعض التعليقات اللطيفة؛ فأقول:

قال أبو بكر المالكي في «رياض النفوس» (١/ ١٨٩ - ١٩٢):

ومنهم أبو زكرياء يحيى بن السلام<sup>(٢)</sup> بن أبي ثعلبة البصري التيمي – تيم ربيعة – مولى لهم، رحمة اللَّه عليه.

كان يحيى بن السلام يقول: أحصيت بقلبي من لقيتُ من العلماء فعددت ثلاثمائة وثلاثة وستين عالمًا، سوى التابعين، وهم أربعة وعشرون، وامرأة تحدث عن عائشة - رضى الله تعالى عنها(٣).

روى عنه جماعة بالمشرق والمغرب، وكان يقول: كل من رويتُ عنه العلم؛ فقد روى عني، إلا القليل منهم.

ويُذكر عنه أنه قال: روى عني من العلماء أربعة: مالك، والليث بن سعد،

<sup>(</sup>۱) وجدت أن ترجمة يحيى في «طبقات إفريقية» لأبي العرب في غاية الأهمية خصوصًا في توثيق يحيى وابنه محمد وحفيده يحيى بن محمد، لكني أفردت بابًا لما قبل في يحيى بن سلام جرحًا وتعديلًا، وأفردت لابنه وحفيده كل منهما ترجمة على حدة، ونقلت ما قاله أبو العرب فيهم، فآثرت بعد ذلك ترجمته من «رياض النفوس» حتى لا يتكرر الكلام، ولما فيها من الفوائد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بالتعريف.

 <sup>(</sup>٣) سنصنع - إن شاء الله - معجمًا لشيوخ يحيى الذين روى عنهم في هذا الكتاب، مع الفهارس
 آخر الكتاب.

وعبد اللَّه بن لهيعة: ونسي الرابع. ذكر ذلك أحمد بن كدنة، عن أبي العباس ابن حمدون.

وقال: كتب عني مالك بن أنس ثمانية عشر حديثًا<sup>(١)</sup>.

قال أبو العرب: كان مولده سنة أربع وعشرين ومائة، سكن القيروان وأقام بها مدة من الزمان، ثم خرج إلى المشرق فتوفي بمصر سنة مائتين، ودفن بالمقطم بجواز قبر عبد الله بن فروخ.

#### ذكر فضله ومناقبه

أحمد بن محمد بن كدنة، قال: سمعت محمدًا بن يحيى يقول: «قال لي أبي – وأنا زميله في سفري إلى الحج –: يا بني، رويتُ ستة آلاف حديث – أو ثمانية آلاف حديث – لم يسألني عنها أحد، ولم أحدث بها أحدًا.

قال أبو سنان زيد بن سنان: أخذت بركابه فركب، فقال لي: آجرك الله يا

<sup>(</sup>١) في المعالم الإيمان! (١/ ٣٢٢) قال: كتب عني مالك أربعة وعشرين حديثًا.

<sup>(</sup>٢) روَى الترمذي (٤/ ٧٤ رقم ٢٥١٢) وابن السنّي في اعمل اليوم والليلة» (١٥١ – ١٥٢ رقم ٢٠٠٩) وابن السنّي في المرو ٣٠٩) والبغوي في السرح السنة» (٢٩٣/١٤ – ٢٩٤ رقم ٤١٠٢) عن عبد الله بن عَمْرو نحوه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ابن أخي، أما إنه من أخذ بركاب أخيه المؤمن حتى يركب، حط الله – عزَّ وجلَّ – عنه أربعين كبيرة. فقلت له: يا أبا زكريا، إن هذا من العلم الشريف، ولكني أريد أن تخبرني بأفضل ما تقرب العباد به إلى الله – عزَّ وجلَّ – فقال: أخبرني [زربي] (١) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يتقرب العباد إلى الله – تعالى – بأفضل من رد كبد جائعة» (٢).

قال أبو العرب: سألت يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام خاليًا، عن قول جده في الإيمان، فقال لي: كان جدّي يقول: الإيمان قول وعمل ونية. وكان يحيى ثقة صدوقًا لا يقول عن جدّه إلا الحق.

وعن أبي القاسم السدري، أنه كتب إليه عيسى بن مسكين يقول: حدثنا عون بن يوسف، قال: قلت ليحيى بن السلام: إن الناس يرمونك بالإرجاء، قال عون: فأخذ يحيى لحيته بيده وقال: أحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت دنتُ الله - عزَّ وجلً - قط بالإرجاء! فقيل لعيسى: فما تقول أنت فيه؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: زر. وفي «معالم الإيمان» (۱/٣٢٣): زيد بن حبيش. وكلاهما خطأ، وما أثبته هو الصواب؛ فقد روى ابن عدي هذا الحديث في «الكامل» (١٤/٤) وابن حبان في «المجرحين» (١٨/١ – ٣٠٩) في ترجمة زربي بن عبد الله، والحديث معروف به، وزربي ابن عبد الله ترجمته في «التهذيب» (٣٤٦ – ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في «الكّامل» (٤/ ٢١٤) وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٠٨ – ٣٠٩) وابن حبان في «المجروحين» والأصبهاني – كما في والبيهقي في «الشعب» (٣/ ٣١٧رقم ٣٣٦٧) وأبو الشيخ في «الثواب» والأصبهاني – كما في «الترخيب والترهيب» للمنذري (٢/ ٦٦) – وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٩/٢) – وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٩/٢) – ٥١٩ رقم ٥٠٥) كلهم من طريق زربي به.

وقال ابن عدي: ولزربي غير ما ذكرت من الحديث قليل، وأحاديثه وبعض متون أحاديثه منكرة.

وقال ابن حبان عن زربي: منكر الحديث على قلة روايته، يروي عن أنس ما لا أصل له؛ فلا يجوز الاحتجاج به.

واللَّه إنه لخير منا، وقد برأه اللَّه مما يقولون.

وفي موضع آخر: كيف وقد حدثتكم أنه بدعة؟

قال أبو العباس بن حمدون: سمعت محمدًا بن يحيى يقول: كنت أمشي إذ أبي - رحمه اللَّه تعالى - إلى أن انتهينا إلى موقف الخيل، فبينا نحن نمشي إذ جبذني جبذة شديدة ثم دخل إلى سقيفة وأدخلني معه، فقلت له: يا أبي ما قصتك؟! فقال: يا بني، إني رأيت غريمًا لي فخفتُ أن يراني فيرتاع مني أو يخاف، وذكرتُ قول اللَّه - تعالى -: ﴿وَإِن كان دو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾(١). فقعدنا ساعة، ثم خرج أبي فخرجت معه، فلما أن مشينا قليلًا قال: يا بني، إنه جاء في الحديث: «من رحم يرحم»(٢).

أبو العباس تميم بن أبي العرب عن أبيه، قال: كان يحيى بن السلام من خيار خلق الله تعالى؛ دعا الله – تعالى – أن يقضي عنه الدين؛ فقضى دينه، ودعا الله – عزَّ وجلً – أن يورث ولده العلم؛ فكان كما دعا، ودعا الله – عزَّ وجلً – أن يكون قبره بمقطم مصر؛ فكان ذلك، وقبره إلى جانب قبر ابن فروخ، وقيل: إنه يُرى عليهما كل ليلة قنديلان.

قال سليمان بن سالم: إنما نُسب إلى يحيى بن السلام الإرجاء أن موسى ابن معاوية الصمادحي أتاه فقال له: يا أبا زكريا، ما أدركت الناس يقولون في

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٣/ ١٨٠ رقم ١٢٨٤) ومسلم (٢/ ٦٣٥ – ١٣٦ رقم ٩٢٣) عن أسامة بن زيد تعليم أن رسول الله ﷺ قال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء».

وروى البخاري (٢٠/١٠) رقم ٦٠١٣) ومسلم (١٨٠٩/٤ رقم ٢٣١٩) عن جريو بن عبد الله تعليم أن رسول الله عليه قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله – عز وجل». وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة عليه .

الإيمان؟ فقال: أدركت مالكًا وسفيان الثوري وغيرهم يقولون: الإيمان قول وعمل، وأدركت مالك بن مِغْوَل وفِطْر بن خليفة وعمر بن ذر يقولون: الإيمان قول. قال سليمان: فأخبر موسى سحنون بن سعيد بما ذكر يحيى عن عمر بن ذَر وفِطْر بن خليفة ومالك بن مِغْول، ولم يذكر له ما قال عن غيرهم، فقال سحنون: هذا مرجئ.

حدث عون بن يوسف، قال: كنت عند عبد الله بن وهب وهو يُقْرأ عليه، فمر حديث ليحيى بن السلام؛ فقال: امحه! فقال عون: فقلت له: لم تمحوه أصلحك الله؟! فقال: بلغني أنه يقول بالإرجاء، فقلت له: فأنا كشفته عن ذلك، فقال لي: أنت؟! فقلت له: نعم، فقال لي: فما قال لك؟ قال: قلت له، فقال: معاذ الله أن يكون ذلك رأيي، أو أدين الله به، ولكن أحاديث رويتها عن رجال يقولون: الإيمان قول وآخرين يقولون: الإيمان قول وعمل؛ فحدثنا بما سمعنا منهم. فقال لي ابن وهب: فرّجت عني، فرج الله عنك. قال عون: فلما قدمت القيروان - وكان يحيى باقيًا بعد - أتاني فسلم عليً وقال لي: يا أبا محمد، قد بلغني محضرك؛ فجزاك الله خيرًا، والله ما قلت إلا حقًا، وما دنتُ الله به قط. اه.

## الفصل الثالث

## يحيى بن سلام بين الجرح والتعديل

اجتهدت في جمع كل ما يُفيد في ترجمة يحيى بن سلام جرحًا وتعديلًا، مما وقفت عليه من مصادر ترجمته وغيرها من الكتب، فأقول:

قال أبو زرعة الرازي(١): لا بأس به، ربما وهم.

وقال أبو حاتم الرازي<sup>(٢)</sup>: كان شيخًا بصريًا وقع إلى مصر، وهو صدوق. وروى له أبو عوانة في صحيحه<sup>(٣)</sup>.

وعلل الطحاوي<sup>(٤)</sup> تضعيفه لحديث بقوله: لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف يحيى بن سلام عندهم وابن أبي ليلى، وفساد حفظهما.

وذكر ابن حبان في «الثقات»<sup>(ه)</sup> وقال: ربما وهم.

وقال ابن عدي<sup>(٦)</sup>: هو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه.

وقال الدارقطني $^{(v)}$ : يحيى بن سلام ضعيف $^{(h)}$ .

وقال مرة<sup>(٩)</sup>: يحيى بن سلام ليس بالقوي.

<sup>(</sup>١) «سؤالات البرذعي» (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۹/ ۱۵۵).

<sup>(</sup>٣) "مسند أبي عوانة" (١/ ٦٠ رقم ١٥٦ ، ٢/ ٨١ رقم ٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) «شرح معاني الآثار» (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٩/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) «الكامل» (۹/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>۷) «سنن الدارقطني» (۱/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>A) تعقبه ابن الجوزي في التحقيق - مع تنقيح ابن عبد الهادي - (٢/ ٨٤٧) بقوله: لم نر أحدًا ضعفه قبل الدارقطني!

<sup>(</sup>٩) «سنن الدارقطني» (٢/ ١٨٦).

وقال الحاكم (١): يحيى بن سلام كثير الوهم. وصحح له الحاكم حديثًا على شرط مسلم (٢).

وذكره الحاكم في الطبقة الرابعة من المجروحين، وهم قوم عمدوا إلى أحاديث صحيحة عن الصحابة رفعوها إلى رسول الله ﷺ (٣).

وقال أبو العرب القيرواني (٤): يحيى بن سلام قدم إفريقية ، وكان ثقة ثبتًا ، وكان له إدراك ، لقي غير واحد من التابعين ، وأكثر من لقي الرجال والحمل عنهم ، وله مصنفات كثيرة في فنون العلم ، وكان من الحفاظ ؛ حدثني يحيى ابن محمد بن يحيى بن سلام ، عن أبيه ، عن جده يحيى أنه ما سمع شيئًا قط إلا حفظه ، حتى إنه كان إذا مر بمن يتغنى يسد أذنيه لئلا يسمعه فيحفظه . وكان من خيار خلق الله .

وقال أبو عمرو الداني<sup>(٥)</sup>: كان ثقة ثبتًا، عالمًا بالكتاب والسنة، وله معرفة باللغة العربية.

وقال البيهقي<sup>(١)</sup>: يحيى بن سلام من الضعفاء.

وقال مرة<sup>(٧)</sup>: يحيى بن سلام ليس بالقوي.

وقال ابن حزم<sup>(۸)</sup>: لیس هو ممن یُحتج بحدیثه.

<sup>(</sup>١) ذكره عنه البيهقي في القراءة خلف الإمام؛ (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٢) (المستدرك) (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) (المدخل إلى كتاب الإكليل؛ (ص٦١ - ٦٢).

<sup>(</sup>٤) اطبقات علماء إفريقية ١١١/١١).

<sup>(</sup>٥) نقله الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٣٩٧/٩) و"تاريخ الإسلام" (١١/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٦) ﴿السنن الكبرى، (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٧) «السنن الكبرى» (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>A) «المحلي» (V/ ۲۹).

وقال أبو الحسن القطان<sup>(۱)</sup> في رده على عبد الحق: وله علة أخرى لم يذكرها، وهي ضعف يحيى بن سلام، وسكوته عن التعريف بذلك يوهم أنه مما رفعه ثقة ووقفه ثقة، وليس كذلك؛ فإن يحيى بن سلام ضعيف عندهم.

وقال(٢) في رد آخر: وليس ذلك بعلة لو كان يحيى بن سلام معتمدًا.

وقال<sup>(٣)</sup> أيضًا: ويحيى بن سلام صدوق، ولكنه يضعف في حديثه – كما قلناه – ولو لم يخالف؛ فكيف إذا خالف الحفاظ؟!

وقال الذهبي (٤): يحيى ضعيف، ولم يُخرج له أحدٌ.

وقال ابن كثير (٥): هو ضعيف بمرة، لا يُعتمد عليه.

وقال السبكي<sup>(٦)</sup>: يحيى كثير الوهم.

وقال الهيثمي(٧): يحيى بن سلام الإفريقي ضعيف.

وقال ابن حجر<sup>(٨)</sup>: هو لين الحديث، وفيما يرويه مناكيز كثيرةً<sup>(٩)</sup>،

Salah ngi kan kala kalip pagaga dalah

i Willia.

<sup>(</sup>١) قبيان الوهم والإيهام؛ (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) قبيآن الوهم والإيهام» (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) •بيان الوهم والإيهام، (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) «تلخيص المستدرك» (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) «الإبهاج في شرح المنهاج» (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٧) «مجمع الزوائد» (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٨) «العجاب في بيان الأسباب، (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٩) لعل هذه الكثرة تعود إلى كثرة روايته عن الضعفاء والمتروكين - كإبراهيم بن أبي يحيى وأبان ابن أبي عياش، ونحوهم - وإلى روايته المراسيل والمعضلات من الأحاديث ونحوها، وإلا فأغلب أحاديث التفسير - كما في تخريجي لمختصره هذا - قد تُوبع يحيى عليها، وما كان منها فيه نكارة فالحمل فيه على غيره من الرواة، كما تجده مفصلاً في تخريج الأحاديث، والله أعلم.

وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري.

وقال<sup>(١)</sup> أيضًا: يحيى ضعيف.

وقال(٢) مرة: يحيى بن سلام أصلح حالا من محمد بن مروان بكثير.

وقال الأنصاري<sup>(٣)</sup>: وليحيى بن سلام كتاب في التفسير واختيارات في الفقه، وكان ثقة، ومحله من العلم معلوم.

فنخلص من جمع كلام أهل العلم أن أعدل الأقوال في يحيى بن سلام قول الإمام أبي زرعة الرازي<sup>(٤)</sup> فيه: «لا بأس به، ربما وهم» فإنه جمع بين قول من وثقه وقول من ضعفه؛ وبين سبب تضعيفه، وهو: هذه الأوهام التي وقع فيها تَعَلَيْلُهُ.

وهذه الأوهام هي التي جعلتني أطيل الكلام على الأحاديث وأذكر طرقها وعللها، وأتوسع في نقل كلام الأئمة - رحمة الله عليهم أجمعين - عليها، ثم حاولت جمع ما نص أهل العلم على وهم يحيى فيه من الأحاديث، أو ما استنكروه له، أو ما نص بعضهم على تفرده به؛ وأفردتها بالفصل التالي زيادة في الفائدة.

<sup>(</sup>١) قفتح الباري، (٤/ ٢٨٦) و«التخليص الحبير، (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) «العجاب في بيان الأسباب، (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) «معالم الإيمان» (١/٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ الذهبي في السير (١٣/ ٨١): يُعجبني كثيرًا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يَبِينُ عليه الورعُ والمخبرةُ.

## الفصل الرابع

## أوهام يحيى بن سلام وأفراده

هذا ما وقفت عليه من الأحاديث التي نص العلماء على استنكارها ليحيى ابن سلام أو وهمه فيها أو تفرده بها حسب الجهد والطاقة.

#### الحديث الأول

يحيى بن سلام: عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله على الشجرة أبعد من الخارف<sup>(١)</sup> - أو الخاذف؟ قالوا: فرعها، قال: فكذلك الصف المقدم هو أحصنها من الشيطان».

رواه البرذعي في «سؤالاته» (٢/ ٣٤٠ – ٣٤١) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٠٣ ، ٣٠٣).

قال البرذعي: قلت: حدَّث - يعني: يحيى - عن سعيد، عن قتادة، عن أنس عن النبي ﷺ: «أتدرون أي شجرة أبعد من الخارف» فأنكره أبو زرعة.

قال البرذعي: وأنكر أبو زرعة حديث الخارف الذي ذكرته له، ولم يخبرني بعلته، ولا أدري علمه فسكت عنه أو لم يحفظه. قال البرذعي: وقد ذكر الحديث وعلته ليهتدي إليه من لا يعرفه: حدثنا بحر بن نصر الخولاني، نا يحيى بن سلام، نا سعيد . . . فساق الحديث ثم قال: حدثنا زياد بن أيوب، نا هشيم، نا منصور، عن قتادة، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله عليه: «أي الشجر أمنع من الخارف؟ قالوا: أطولها فرعًا. قال: فكذلك الصف الأول هو أمنع من الشيطان».

<sup>(</sup>١) هو الذي يَخْرُفُ الثمر: أي يجتنيه. (النهاية) (٢٤/٢).

وهذا عندنا علة حديث يحيى بن سلام، وله أصل من حديث قتادة، إلا أنه أوهم في قوله: عن أنس. اه.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن سعيد غير يحيى بن سلام. اه.

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣٨١) في ترجمة يحيى: ومن أنكر ما له . . . فذكر هذا الحديث ثم قال: وهذا منكر جدًا<sup>(١)</sup>.

#### الحديث الثاني

قال البرذعي في اسؤالاته (٢/ ٣٤٠): وقال لي - يعني: أبا زرعة الرازي -: حدثنا أبو سعيد الجعفي، قال: نا يحيى بن سلام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة الغي قوله: ﴿سأريكم دار الفاسقين﴾(٢) قال: مصر».

وجعل أبو زرعة يعظم هذا ويستقبحه، قلت: فأيش أراد بهذا؟ قال: هو في تفسير سعيد عن قتادة: «مصيرهم» اه.

#### الحديث الثالث

يحيى بن سلام: ثنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله عن النبي على أنه قال: «من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام».

<sup>(</sup>۱) وقد تابع يحيى عليه ثابتُ بن حماد، رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ٣٠٣) وقال: وهذا يُعرف بيحيى بن سلام الإفريقي عن سعيد بهذا الإسناد، لا يرويه إلا ثابت بن حماد. ثم قال في آخر ترجمة ثابت بن حماد: وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث، أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات، وأحاديثه مناكير ومقلوبات. اه.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٤٥.

وقد أحسن ابن أبي زمنين تَخَلُّلُهُ إذ حذف قول قتادة هذا من تفسيره.

رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢١٨) وابن عدي في «الكامل» (٩/ ٢١٨) والبيهقي في «القراءة خلف (٩/ ٣٢٧) والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص١١٠).

وهو في «الموطأ» عن جابر موقوفًا، ورواه الطحاوي من طريق ابن وهب وإسماعيل بن موسى ابن ابنة السدي عن مالك موقوفًا، قال إسماعيل: فقلت لمالك: أرفعه؟ فقال: خذوا برجله(١).

وقال ابن عدي: وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد لم يرفعه عن مالك غير يحيى بن سلام، وهذا الحديث في «الموطأ» من قول جابر موقوف.

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.

وقال الحاكم: وهم يحيى بن سلام على مالك بن أنس في رفع هذا الخبر، ويحيى بن سلام كثير الوهم، وقد روى مالك هذا الخبر في «الموطأ» عن وهب ابن كيسان عن جابر من قوله. اه. نقله عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص١٠٠).

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٤٨/١١) - ٤٩): لم يرو هذا الحديث أحد من رواة «الموطأ» مرفوعًا، وإنما هو في «الموطأ» موقوف على جابر من قوله، وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك، ولم يُتابع على ذلك، والصحيح فيه أنه من قول جابر. اه.

وقال في «الاستذكار» (٢٤٢/٤): وهو حديث لا يصح إلا موقوفًا على جابر.

<sup>(</sup>١) قال البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (ص١١١): هذه الحكاية عن مالك تكذب رواية من رواه مرفوعًا. اه.

ورواه البيهقي في «سننه» (٢/ ٦٠) من طريق ابن بكير عن مالك موقوفًا ثم قال: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء (١) عن مالك، وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به. اه.

وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (١/ ٣٨٠): رواه يحيى بن سلام عن مالك بهذا الإسناد عن النبي ﷺ وتفرد برفعه، ولم يُتابع عليه، ورواه أصحاب «الموطأ» موقوفًا على جابر، وهو الصحيح. اه.

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ١٢٥): والصحيح ما رواه مالك في «الموطأ» عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفًا، وقد رفعه يحيى بن سلام عن مالك، وهو ضعيف بمرة، لا يُعتمد عليه. اه.

وقال السبكي في «الإبهاج شرح المنهاج» (٢٢٦/٢): لم يرفعه عن مالك غير يحيى بن علام، وهو في «الموطأ» موقوف، وقد قيل: وهم يحيى بن سلام عن مالك في رفعه، ولم يُتابع عليه، ويحيى كثير الوهم. اه.

## الحديث الرابع

يحيى بن سلام: عن شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: «رخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق».

رواه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٥٠) والطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٢٥٠) والطحاوي في «سننه» (٥/ ٢٥) وتمام (٢٤٣) والبيهقي في «سننه» (٥/ ٢٥) وتمام

<sup>(</sup>١) أنظر: «القراءة خلفُ الإمام» للبيهقي (ص١١٠ - ١١١).

الرازي في «فوائده» (١٣/١ رقم١).

وقال الطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٢٤٦): حديث يحيى بن سلام عن شعبة فهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف يحيى بن سلام عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهما، مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك. اه.

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ليس بالقوي. اه.

وقال البيهقي: كذا رواه يحيى بن سلام وليس بالقوي، وابن أبي ليلى هذا هو عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى. اه.

وقال ابن حزم في «المحلى» (٢٩/٧): وقد أسنده عن شعبة يحيى بن سلام، وليس هو ممن يحتج بحديثه . اه.

#### الحديث الخامس

يحيى بن سلام: عن مالك وسعيد عن معمر، عن الزهري، عن سألم، عن عبد الله بن عمر «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة، فقال له النبي اختر منهن أربعًا».

رواه الإمام محمد بن المظفر في «غرائب حديث مالك» (ص١٠٣ - ١٠٤ رقم ٥٠) وعنه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (١٩٢/١ - ١٩٣).

ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٢٧١ رقم ٥٦٣٠) عن محمد بن المظفر به، لكنه أفرد طريق مالك عن الزهري به، ولم يذكر طريق سعيد عن معمر فيه.

وهذا الحديث في «الموطأ» عن مالك، عن ابن شهاب بلاغًا، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٢/٤٥): هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ» وأكثر رواة ابن شهاب. ثم قال: رواه يحيى بن سلام عن مالك ومعمر وبحر السقاء، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه – مسندًا، فأخطأ فيه يحيى بن سلام على مالك، ولم يتابع عنه على ذلك، ووصله معمر، فرواه عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر. ويقولون: إنه من خطأ معمر، ومما حدث به بالعراق من حفظه؛ وصحيح حديثه ما حدث به باليمن من كتبه. اه.

وقال أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» (ل ٢٦٨ - ب): ولم يتابع يحيى على هذا عن مالك، ولعل رواية مالك اشتبهت عليه برواية معمر فقرنها، وأخطأ في ذلك (١). اه.

#### الحديث السادس

يحيى بن سلام: ثنا الثوري، عن زبيد الإيامي، عن ابن سلمة، عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلمين إلا وبينهما من الله – عز وجل – ستر؛ فإذا قال أحدهما لصاحبه: كافر، فقد وقع الكفر على أحدهما، وإن قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر، خرق ستر الله – تعالى».

رواه الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٣٠) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٣٢ – ٧٣٣ رقم ١٢٢٠).

وهذا الحديث معروف من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عمرو بن سلمة، عن أبن مسعود.

<sup>(</sup>١) نقلًا عن حاشية اغرائب حديث مالك، (ص ١٠٥).

قال الدارقطني: يرويه يزيد بن أبي زياد، واختلف عنه: فرواه زائدة، عن يزيد، عن عمرو بن سلمة، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وتابعه الثوري من رواية عبد الله بن محمد بن المغيرة عنه.

وخالفهما شعبة وجرير وابن فضيل؛ فرووه عن يزيد بن أبي زياد، عن عمرو بن سلمة، عن ابن مسعود موقوفًا، وهو الصواب.

وقال يحيى بن سلام: عن الثوري، عن زبيد الإيامي، عن ابن سلمة، عن ابن مسعود مرفوعًا. وهو وهم. اه

وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: المرفوع وهم، وقد رُوي موقوفًا، وهو الصواب.

## الحديث السابع

سُئل الدارقطني (۱) عن حديث أبي برزة عن النبي ﷺ في الحوض، فقال: حدَّث به قرة بن خالد، واختلف عنه:

فرواه ابن مهدي (٢<sup>)</sup> ومعاذ بن معاذ وعثمان بن عمر، عن قرة، عن أبي جمرة – واسمه نصر بن عمران – عن أبي برزة موقوفًا.

وخالفهم يحيى بن سلام الأفريقي؛ فرواه عن قرة عن الحسن عن أبي برزة مرفوعًا، ووهم فيه والصواب حديث أبي جمرة. اه.

<sup>(</sup>١) ﴿علل الدارقطني (٣٠٨/٦ - ٣٠٩ رقم ١١٥٩).

<sup>(</sup>Y) رواه البيهقي في «الاعتقاد» (ص ١٢٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن قرة بن خالد، عن أبي جمرة، قال: «دخل أبو برزة على عبيد الله بن زياد فقال: إن محمدكم هذا لدحداح – الدحداح: القصير السمين «النهاية (٢/ ١٠٣) – فقال: ما كنت أرانى أن أعيش في قوم يعدون صحبة محمد عراً! قالوا: إن الأمير إنما دعاك ليسألك عن الحوض، فقال: عن أي باله؟ قال: أحق هو؟ قال: نعم، فمن كذب به فلا سقاه الله منه».

وقال الدارقطني في «الأفراد» (۱): تفرد به يحيى بن سلام عن قرة عنه - يعني: عن الحسن عن أبي برزة - وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر وغيرهما، رووه عن أبي جمرة نصر بن عمران عن أبي برزة نحو هذا. اهـ.

#### الحديث الثامن

يحيى بن سلام: عن مالك، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله على وقف للناس في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟ فقال رسول الله على: اذبح ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال: فما سئل عن شيء قُدم ولا أخر إلا قال: لا حرج، لا حرج».

رواه الدارقطني وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ٢٦٤ – ٢٦٥).

والحديث في «الموطأ» بهذا الإسناد - وخرجه الشيخان من طريقه - لم يقل أحد من رواة «الموطأ» فيه: «طفت بالبيت قبل أن أذبح» بل تفرد بها يحيى ابن سلام، قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، لا يُختلف في إسناده، ولا أعلم عن مالك اختلافًا في ألفاظه إلا ما رواه يحيى بن سلام عن مالك ذكره الدارقطني. . . ولم يقل أحد في هذا الحديث: «طفت بالبيت قبل أن أذبح» إلا يحيى بن سلام، ولم يتابع عليه، وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب كما رواه مالك في «موطئه». اه.

## الحديث التاسع

يحيى بن سلام: عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) «أطراف الغرائب والأفراد» (٧٤/٥ رقم ٤٥٥٩).

قال: «مَا مِن أَيًّامِ أَعْظَمَ عندَ اللَّه من عشر ذي الحجة، إذا كانت عشيةَ عرفَة، نزلَ عزَّ وجلَّ إلى سماءِ الدُّنيا، وحفت به الملائكة، فيباهي بهم ملائكته، ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ضاجين، جاءوا من كل فجَّ عميق، ولم يروا رحمتي ولا عذابي. قال: فلم أر يومًا أكثر عتيقًا من يوم عرفة».

رواه ابن عدي في «الكامل» (٩/ ١٢٤).

قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن الثوري بهذا الإسناد غير يحيى بن سلام. اه.

وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣٨١): وهذا انفرد به يحيى (١).

#### الحديث العاشر

يحيى بن سلام: عن حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن أبي بكر الصديق عن النبي على أنه قال: «لا نورث».

ذكره الدارقطني في «العلل» (١/ ٢١٨).

والحديث معروف من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، قال الدارقطني: واختلف عنه فيه:

فرواه حماد بن سلمة من رواية أبي الوليد الطيالسي<sup>(۲)</sup> ويحيى بن سلام

<sup>(</sup>١) وانظر: «علل الدارقطني» (٩/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٣٤/٤ رقم ١٦٠٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي به، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. اه. وانظر: «علل الترمذي الكبير» (ص٢٦٥).

عنه، فأسنداه عنه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر. وخالفهما عفان بن مسلم<sup>(۱)</sup>؛ فرواه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا عن أبي بكر، لم يذكر فيه أبا هريرة.

وتابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأنس بن عياض وغير واحد عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، لم يذكروا فيه أبا هريرة.

ورواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف<sup>(٢)</sup> عن محمد بن عمرو؛ فأسنده عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر وعمر سَعِيًّةً عن النبي ﷺ.

والصحيح من هذا الحديث المرسل؛ لكثرة من رواه من الحفاظ عن محمد ابن عمرو مرسلًا. اه.

وقال البزار في «مسنده» (٨١/١): وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه فوصله إلا حماد بن سلمة وعبد الوهاب، وغيرهما يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلًا. اه.

## الحديث الحادي عشر

يحيى بن سلام: عن عثمان بن مقسم، عن قتادة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن عمر أن النبي على قال: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأذبر النهار من ها هنا – يعني: المغرب – وغربتِ الشمسُ؛ فقد أنطر الصائم»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٩/١) عن عفان.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد (١/ ١٣) والترمذي (٤/ ١٣٥ رقم ١٦٠٩) من طريقه، وقال الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) والحديث محفوظ من طريق هشام بن عروة، رواه الجماعة إلّا ابن ماجه، وقال علي بن المديني: لا نحفظه إلا من طريق هشام، وهو إسناد متصل، وهو من صحيح ما يُروى عن عمر. وقال الترمذي: لا نعلمه يُروى عن عمر بن الخطاب إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. انظر «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ٢٧٢ – ٢٧٣).

رواه ابن عدي في «الكامل» (٩/ ١٢٥)

وقال ابن عدي: وهذا الحديث من رواية قتادة عن هشام بن عروة لا أعرفه إلا من هذا الوجه.

وليحيى بن سلام غير ما ذكرت من الحديث، وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها (١)، وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. اه.

## الحديث الثاني عشر

يحيى بن سلام: عن أيوب بن نهيك، عن يَعْلَى بن شداد بن أوس، عن أبيه، قال: سَمِعتُ النبي ﷺ يقول: «من أنظر معسِرًا - أو تصدَّقَ عليه - أظلَه اللهُ في ظِلّه يَوْمَ القِيَامَةِ».

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥/ ٢٥٤).

قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن يعلى بن شداد إلا أيوب بن نهيك، تفرد به يحيى بن سلام. اه.

وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٣٤): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يحيى بن سلام الأفريقي، وهو ضعيف. اه.

#### الحديث الثالث عشر

يحيى بن سلام: نا عثمان بن مقسم البري، عن يحيى بن سعيد، عن سلام: نا عثمان بن عمرُ بن عبد العزيز، أنَّ عائشة أخبرته «أنَّ سليمان بن يسارٍ، قال: كتب عمرُ بن عبد العزيز، أنَّ عائشة أخبرته «أنَّ

<sup>(</sup>١) وقد ذكر له أربعة أحاديث:

الحديث الأول: حديث الخارف، وهو الأول في هذا الباب. الحديث الثاني: حديث جابر في القراءة خلف الإمام، وهو الثالث هنا.

الحديث الثالث: حديث جابر في فضل أيام العشر، وهو التاسع هنا. الحديث الرابع: حديث عمر هذا.

الصَّلاةَ كانت على عهدِ رسولِ اللَّه ﷺ ركعتينِ، وزيدَ في صلاةِ المقيم، واثبتتْ صَلاةُ المسافرِ كما هي، (١).

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ٣٧٥).

قال الطبراني: لا يروى عن عمر بن عبد العزيز إلا من هذا الوجه. اه. هذا كل ما استطعت جمعه مما استنكره أهل العلم على يحيى من الأحاديث، أو ونصوا على وهمه فيه أو تفرده به، حسب جهدي القاصر، وحسب ما توفر لي من مصادر، مع صعوبة البحث في كثير من المصادر وعدم توفر الفهارس العلمية الدقيقة لها<sup>(۲)</sup>، وصعوبة الاستقراء التام لهذا العدد الكبير من المصادر، فمن وجد شيئا من ذلك فليلحقه في مجله، ولو يسر الله لنا الوقوف على تفسير يحيى بن سلام نفسه لعلنا نجد شيئا مما هو على شرطنا في هذا الباب، أما هذا المختصر فلا يوجد فيه من هذا الباب شيء، والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) كذا وقع هذا الحديث في «المعجم الأوسط»، ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ ۱۸) بنفس إسناده في الأوسط ووقع فيه مخالفات في الإسناد؛ ففيه: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن يسار، عن عمر بن عبد العزيز، حدثني ابن الزبير، عن عائشة الأنصاري، عن سعيد بن يسار، عن عمر بن عبد العزيز، حدثني ابن الزبير، عن عائشة تعليم قالت: «فُرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة المقيم، وأثبتت صلاة المسافر كما هي».

قال الطبراني: لم يُدخل أحدٌ ممن روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد فيما بين يحيى وعروة: سعيد بن يسار وعمر بن عبد العزيز إلا عثمان بن مقسم، ورواه زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن عروة نفسه. اه

<sup>(</sup>٢) وتناشد كل إخواننا ومشايخنا العاملين في مجال تحقيق الكتب العلمية أن يهتموا بعمل فهارس دقيقة لهذه الكتب، خصوصًا فهارس الأحاديث، وفهرس الرواة فإن هذا الفهرس في غاية الاكتور الأهمية لعمل دراسات عن بعض الرواة وجمع كلام أهل العلم فيهم، وما زال فضيلة الدكتور الكريم/ أحمد بن معبد عبد الكريم يؤكد لنا أهمية هذا الفهرس بالذات في أغلب جلساتنا معه، جزاه الله عنا خيرًا؛ لما يُسديه لنا من النصح والتشجيع المستمر، جعل الله ذلك كله في ميزان حسناته، ونفعنا الله بعلمه.

#### الفصل الخامس

# تفسیر یحیی بن سلام<sup>(۱)</sup>

لا شك في صحة نسبة هذا التفسير إلى يحيى بن سلام، ومما يدل على ذلك: أنه قد رواه بسنده إلى يحيى بن سلام جماعة من العلماء؛ منهم ابن أبي زمنين (٢) وابن الفرضي (٢) وابن خير الإشبيلي (٣) وابن حجر (٢) والروداني (٢) وغيرهم.

وقد أكثر أهل العلم من النقل عنه في التفسير، مثل الماوردي في كتابه «النكت والعيون» وابن الجوزي في «زاد المسير» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» وفي «التذكرة» أيضًا، وابن حجر في «فتح الباري» وفي «العجاب في بيان الأسباب» والشوكاني في «فتح القدير» والألوسي في «روح المعاني» وغيرهم.

وقد عزاه له - غير من تقدم - أبو عمرو الداني - وسيأتي - وابن الأبار في «الحلة السيراء» (١/ ١٠٥) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٤٤٣) وغيره، والأنصاري في «معالم الإيمان» (١/ ٣٢٣) وابن الجزري في «غاية النهاية» (٢/ ٣٧٣) والداودي في «طبقات المفسرين» (٢/ ٣٧١) والزركلي في «الأعلام» (٨/

<sup>(</sup>۱) نسخة خطية منه كانت تحت يدي قديمًا، ولا تطولها يدي الآن، وهي نسخة رديئة التصوير، يصعب الاستفادة منها، وقد حقق سورًا منه الدكتور/ محمد عوض في جامعة الأزهر، وقد حاولت مرارًا الحصول على هذه السور - رغم أنها كانت تحت يدي قديمًا - فما استطعت إليها سبيلا، فلعل الله ييسر الحصول على هذا الجزء المحقق وعلى النسخ الخطية لنكتب عنه دراسة وافية، وإلى ذلك الحين نكتفي بهذه الإشارة المجملة دون الخوض في التفاصيل.

<sup>(</sup>٢) تقدم في فصل إسناد ابن أبي زمنين إلى يحيى بن سلام من الباب الثاني.

<sup>(</sup>٣) راجع «فهرس ابن خير».

18۸) وكحالة في «معجم المؤلفين» (١٣/ ٢٠١) وبروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (١/ ٩١) وغيرهم. العربي» (١/ ٩١) وغيرهم.

وهو أحد كتب التفسير بالمأثور التي كُتبت في القرن الثاني الهجري، يروي فيه يحيى الأحاديث بإسناده إلى النبي ﷺ وكذلك يروي الآثار عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن، وأضاف يحيى إلى ذلك ذكر القراءات واللغات، وذكر المكي والمدني من الآيات، وذكر الناسخ والمنسوخ منها، وتكلم على الأحكام الفقهية وغيرها.

وقد اشتهر هذا التفسير واهتم به العلماء، قال أبو عمرو الداني (١) عن يحيى ابن سلام: سكن إفريقية دهرًا، وسمعوا منه في كتابه في «تفسير القرآن» وليس لأحد من المتقدمين مثله.

وقد كان بعض العلماء يحفظ هذا التفسير عن ظهر قلب؛ منهم الفقيه محمد بن زرزور الحنفي (ت٢٩١ هـ) قال يومًا: أحفظ القرآن من أوله إلى آخره وأحفظ تفسير ابن سلام كما أحفظ القرآن (٢).

ومما يدل على اشتهاره أيضًا قول الشاعر (٣):

يا رب معنى قد استنبطته فهمًا فقيل يحفظ تفسير ابن سلام وقد اختصره ابن أبي زمنين في كتابنا هذا، واختصره عالم أندلسي آخر أيضًا هو الإمام أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون القنازعي القرطبي، كما في «ترتيب المدارك» (٧٢٨/٤).

 <sup>(</sup>١) قاريخ الإسلام؛ (١١/٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿الجواهر المضية في تراجم الحنفية؛ (ص٥٤ رقم ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) نقله الزركلي في «الأعلام» (٨/ ١٤٨) عن «اقتراح القريح» لعلي بن عبد الغني الحصري المخطوط بدار الكتب.

وأما من روى التفسير بإسناده أو سمعه فلا يمكن حصرهم، وأما من نقل منه فعدد كبير أيضًا ذكرت بعضهم فيما تقدم.

وقال ابن حجر (۱): تفسير يحيى بن سلام المغربي وهو كبير في نحو ستة أسفار، أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم، وهو لين الحديث، وفيما يرويه مناكير كثيرة، وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري. اه.

قلت: انظر ما كتبته في «المؤخذات على تفسير ابن أبي زمنين» في الباب الثاني، وانظر النسخ الخطية لتفسير ابن سلام في «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، علوم القرآن، مخطوطات التفسير وعلومه» (١/).

وقال مشهور بن حسن (٢): وقد رأيته وقد نضدت حروفه وضبط نصه ولم تخرج أحاديثه، وكان بين يدي بعضهم يعمل في تخريج الأحاديث، ولا أدري مصير هذا العمل ومنتهاه، هل طُبع أم لا. اه.

هذا آخر ما يسر الله تعليقه من هذه الدراسة بحمد الله وعونه.

نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وإخواننا ومشايخنا وسائر المسلمين؛ إنه جواد كريم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكان الانتهاء من تعليقها يوم الخميس ١٧ رجب سنة ١٤٢٢ هـ.

كتبه

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

<sup>(</sup>١) «العجاب في بيان الأسباب، (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) قمعجم المصنفات الواردة في فتح الباري؛ (ص١٣٧ رقم ٣٢٩).

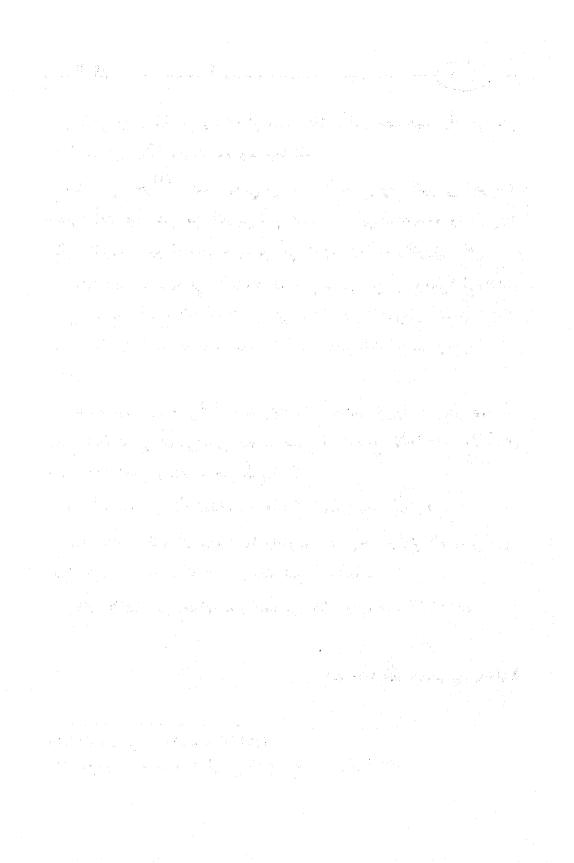

صور المخطوط



غلاف نسخة كلية القرويين

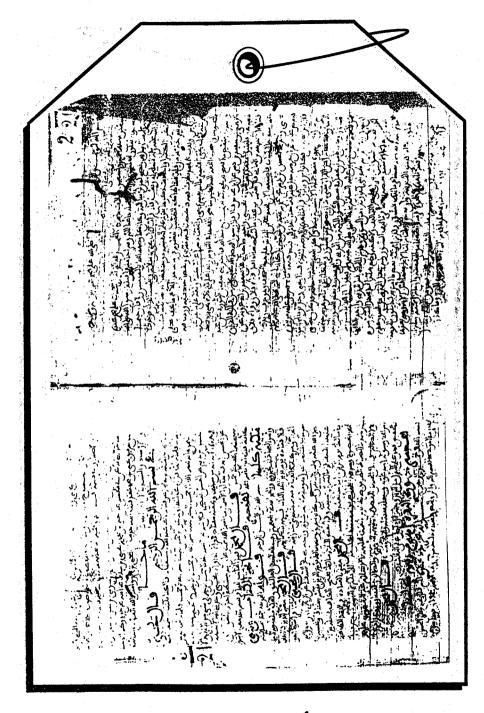

الورقة الأولى من نسخة كلية القرويين

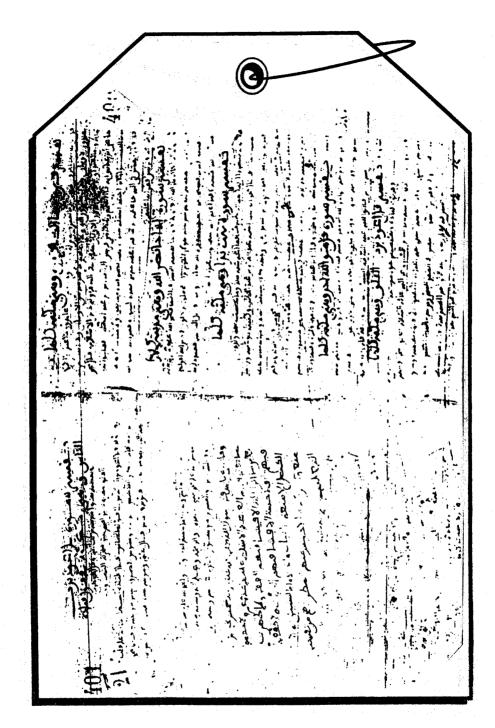

الورقة الأخيرة من نسخة كلية القرويين



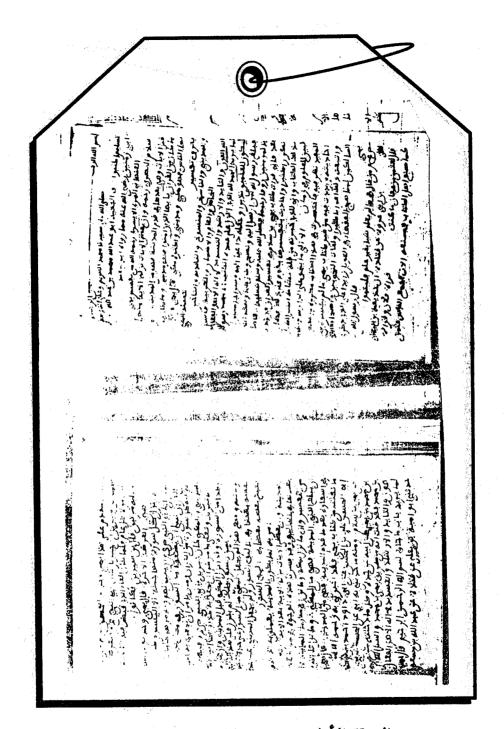

الورقة الأولى من نسخة المتحف البريطاني



الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني

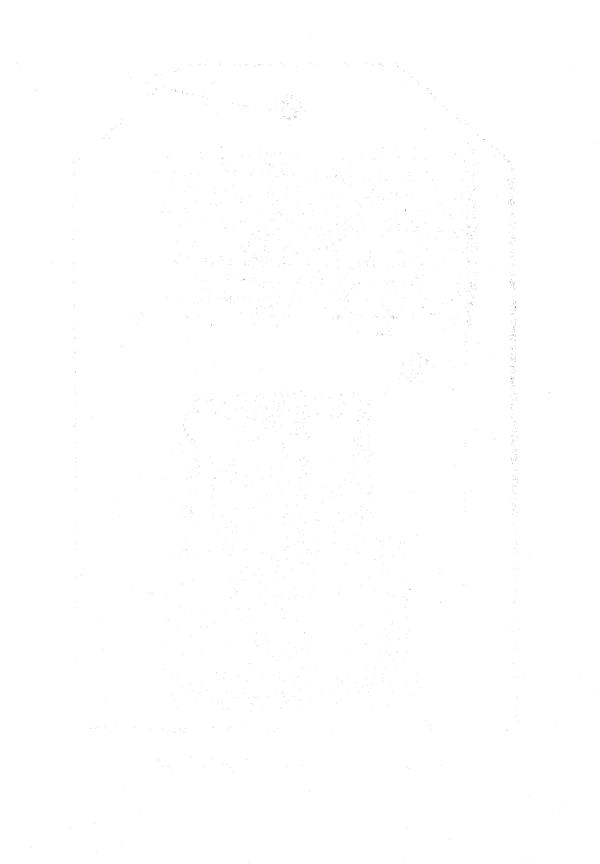

#### بِنْسِمِ أَلَّهُ الْأَكْنِ الْرَجَهِمِ

صلى الله على محمد نبي الرحمة ، وعلى آله وسلم.

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على محمد عبده ورسوله؛ ليكون للعالمين نذيرًا، وجعله داعيًا إليه وسراجًا منيرًا؛ فبلغ رسولُ الله على ما أُرسل به، ونصح لمن أُرْسِلَ إليه، وكان كما وصفه الله بالمؤمنين رءوفًا رحيمًا على تسليمًا.

وبعد؛ فإني قرأت كتاب يحيى بن سَلَّام في تفسير القرآن، فوجدتُ فيه تكرارًا كثيرًا، وأحاديث (ذكرها)<sup>(٣)</sup>؛ يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب [وإنه للذي]<sup>(٤)</sup> خبرته من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا – إلا إلى ما يَخِفُ في هذا الكتاب على الدارس، ويَقُرُب للمقيِّد – نظرت فيه، فاختصرت فيه مُكرَّرَهُ وبعض أحاديثه، وزدتُ فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى، وأتبعتُ ذلك إعرابًا كثيرًا ولغةً؛ على ما نُقل عن النحويين، وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل؛ زائدًا على الذي ذكره يحيى من ذلك.

وأُبتدِئ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه ؛ فمن ذلك: أنه قال: حدثني سفيانُ

<sup>(</sup>١) طمست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في «را: قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رَفِيْ مما رواه أبو سعيد الصنعاني المري الأيسري كَثَلَلْهُ من تفسير يحيى بن سلام البصري كَثَلَلْهُ .

<sup>(</sup>٣) في (ر١: بتفسيرها.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من (ر١).

الثوري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «من قال في القرآن بغيرِ عِلْمٍ، فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ من النار»(١).

يحيى: وأخبرني صَاحِبٌ لي، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةً، عن قتادة « أن حذيفة بن اليمان قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعًا إذا قيل: قراءة فلان، وقراءة فلان؛ كما صنع أهلُ الكتاب فأصنعه الآن. فجمع عثمان الناس على هذا المصحف؛ وهو حرف زيد».

يحيى: وحدثني الحسن بن [دينار] (٢) عن محمد بن سيرين «أن جبريل كان يأتي النبي ﷺ فيعرض عليه القرآن عَرْضَةً كل عامٍ؛ فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه، أتاه فعرض عليه مرتين».

قال ابن سيرين: فكانوا (يرون أن قراءتنا هذه)(٣) على العرضة الآخرة.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۱/ ۲۲۳، ۲۲۹) والترمذي (٥/ ۱۸۳ رقم ۲۹۵۰) والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣٠ - ٣١ رقم ۸۰۸، ۸۰۸) والطبري في تفسيره (۱/ ٣٤) والطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۳۵ رقم ۱۲۹۲) والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٥٨ رقم ۱۱۸، ۱۱۹) من طريق سفيان الثوري به.

ورواه أبو داود في سننه – رواية أبي الحسن بن العبد، كما في تحقة الأشراف (٤/ ٤٣٣ رقم ٥٥٤٣) – والترمذي (٥/ ١٨٣ رقم ٢٩٥١) والطبري في تفسيره (١/ ٣٤) والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٥٧ رقم ١١٧) من طريقين آخرين عن عبد الأعلى به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال البغوي: حديث حسن.

ورواه الطبري في تفسيره (١/ ٣٤) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى به موقوفًا.

ورواه الطبري في تفسيره (١/ ٣٥) من طريق آخر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس موقوفًا.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: دنير. وهو خطأ، والحسن بن دينار متروك، ترجمته في تاريخ البخاري الكبير
 (۲/ ۲۹۲) والجرح والتعديل (۱/ ۱۱ ، ۱۲) وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) سقط من «ر».

قال يحيى: وحدثونا أن السور لم تنزل كُلُّ سورةٍ منها جملةً، إلا اليسير منها، ولكن النَّبي عَلَيَهُ قد كان سمى السور؛ فكلما نزل من القرآن شيء، أمر أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به؛ حتى تمت السُّورُ، وكان يأمر أن يجعل في بعض السور المكية من المدني، وأن يجعل في بعض السور المدنية من المدنية من المكي، وكان جبريل عَلِيهُ يأتي النبي عَلَيْ فيقول: إن اللَّه - تبارك وتعالى - يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا، وكذا (بين كذا وكذا) (١)

وقد نزل المكي قبل المدني وأن هذا [التأليف الذي] (٢) بين السور لم ينزل على هذا التأليف، ولكنه وضع هكذا، لم يجعل المكي من [السور] على حِدَةٍ؛ يتبعُ بعضه بعضًا في تأليف السور، ولم يجعل المدني من السور على حدةٍ؛ يتبع بعضه بعضًا في تأليف السور.

وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة [يعملون به] إذا قدموا المدينة ، وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية، وهي بعدها [في التأليف، وقد فسرنا هذه الوجوه في مواضعها من التفسير وإن ما نزل بمكة، وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي عَلَيْتُلا المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي عَلَيْتُلا في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني] وما كان (ل٣) وأكثره مكي .

<sup>(</sup>۱) طمس في <sup>(۱</sup>ر).

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، وبياض في «ر) والمثبت هو المفهوم من السياق والمعنى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: المدني. والمثبت من (٩٠.

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، وسقط من «ر».

قال يحيى: ولا يَعْرِفُ تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، والتقديم والتأخير، والمقطوع والموصول، والخاص والعام، والإضمار والعربية.

قال محمد: وجميع ما نقلت من كتاب يحيى أخبرني به أبي كَغْلَلْهُ عن أبي الخَلَلْهُ عن أبي الحسن، عن أبي داود أحمد بن موسى ، عن يحيى بن سلام.

ومنه ما حدثني به  $[ابي]^{(1)}$  عن أبي الحسن عن يحيى بن محمد بن يحيى ابن سلام عن أبيه، عن جده، وكل ما أدخلته من طريق يحيى بن محمد فقد قلت: إنه من طريق (حديث) (٢) يحيى بن محمد.

وأسأل اللَّه العَوْنَ والتأييد والإرشاد والتسديد؛ لا إله إلا هو [الفعَّال لما يريد](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من در،

<sup>(</sup>٢) في ار»: طريق.

# معنیکا برور افغیان الجیروی افغیان الجیری کیدی لاین ایی زمین

الإمهانة فالزَّادشيخ ترلبط أبي عَبْ اللّه مِحمَّدَ بِن عَبْ اللّه بْن أَبِي رَمِيْنِين ( ٢٢٤ - ٢٦١)

ں محتّ برمضطفالکز

أبي عليتر حسين برع كاشة

النَّاشِرُ الْفَازُوْقِ لَلْكِنَةُ لِلْظِنَّالِ ثَنِيْنِ

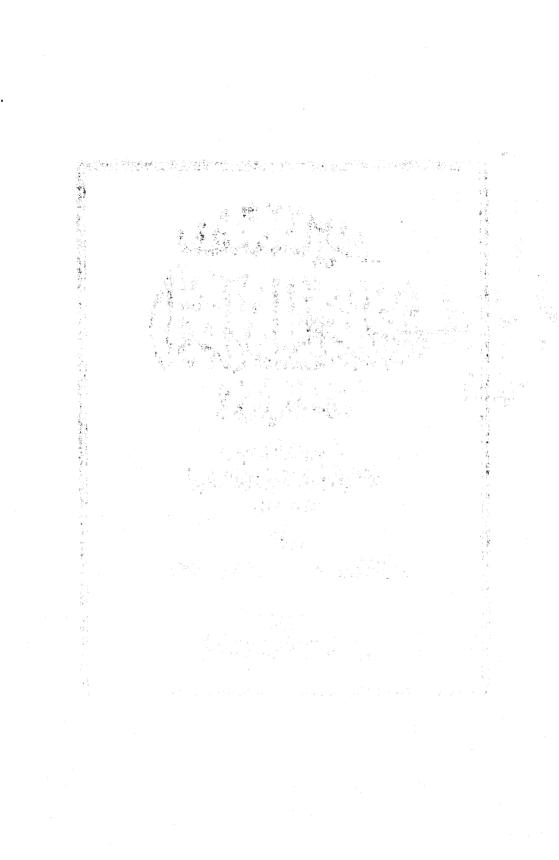

## 

قال يحيى: حدثني أبو أمية بن يعلى، عن قتادة، عن عبد الله بن مسعود، قال: «كنا نكتب: باسمك اللهُمَّ زمانًا؛ فلما نزلت: ﴿فَلَ ادْعُواْ اللهَ أَو ادْعُواْ اللهَ أَو ادْعُواْ اللهَ أَو ادْعُواْ اللهَ الرحمن، فلما نزلت: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللهِ الرحمن الرحيم».

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٣) كتبنا: بسم الله الرحمن الرحيم».

يحيى: وحدثنا الحسن بن دينار، عن الحسن البصري قال: «لم تنزل ﴿ إِنَّهُ مِن القرآن إلا في هذه الآية: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلِيَّمَنَنَ...﴾ (٣) ويجعله مفتاح القراءة إذا قرأً».

يحيى: وحدثني أبو الأَشْهَبِ، عن الحسن؛ أنه قال: «هذان الاسمان من أسماء الله مَمْنُوعان؛ لم يَسْتطع أَحَدٌ من الخَلْقِ أن ينتحلهما: الله، والرحمن».

قال محمد: قيل: الجالبُ للباء في «باسم الله» مَعْنَى الابتداء؛ كأنك قلت: أَبْدَأُ باسم الله.

\* \* \*

and the state of the control of the state of

<sup>(</sup>۱) زیادة من «ر».

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١١٠ من من يون من الم

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٠ .

## تَفْسِيرُ فَاتَّحِةِ الكِتَابِ وهي مكّيةٌ كلُّها

﴿ يِسْدِ اللَّهِ النَّاكِفِ الرَّحَدِ الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ الرَّحْمَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْدِينَ ﴾ الرَّحْمَانِ الرَّحْدِينَ ﴿ اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: ﴿ الحمد للَّه ﴾ حَمِدَ نَفْسَه، وأمر العبادَ أن يَحْمَدُوه، والحمدُ: شُكُرُ النعمة.

﴿رب العالمين العَالَمُونَ: الخَلْقُ.

﴿مَلِكُ(١) يوم الدين﴾ قال قتادة: يوم يَدِينُ اللَّهُ الناسَ فيه بأعمالهم.

قال محمد: معنى «الدِّين» في اللغة: الجَزَاءُ؛ ومن كلام العرب: دِنْتُهُ بما صَنَعَ – أي: جازَيْتُهُ (٢).

قال يحيى: من قرأ ﴿مَلِك﴾ فهو من باب: المُلكِ<sup>(٣)</sup>؛ يقول: هو مَلِكُ ذلك اليوم.

وأخبرني بحر السقاء، عن الزهري «أن رسول اللَّه ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا

 <sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل و (ر) وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا والكسائي؛ فقد قرآ ﴿مالك﴾ ينظر: السبعة (١٠٤)، الحجة (١/١١)، التيسير (١٨)، النشر (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) يقال: دانه يَدِينه دِينًا - أي: جازاه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أَيَّا لَمَدِيثُونَ ﴾ [الصافات: ٥٣] أي: لمجزيون، ومنه: «كما تدين تدان» ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (دين).

<sup>(</sup>٣) من قرأ (مَلِك) فهو مأخوذ من (المُلْك) ومن قرأ (مالك) فهو مأخوذ من (المِلُك) ينظر كشف المشكلات (١/ ٦ ، ٧).

يَقْرَءُونها: ﴿مالكِ يوم الدين﴾ بكسر الكاف، وتفسيرها على هذا المقراء: مالكه الذي يَمْلِكُه (١).

وقرأ بعض القُرَّاء: «مَالِكَ» (٢)؛ بفتح الكاف؛ يجعله نداءً: يا مالك يوم الدين .

قال محمد<sup>(٣)</sup>: معنى العبادة في اللغة: الطَّاعةُ مع الخضوع، ومن هذا يُقَال: طريقٌ مُعَبَّدٌ إذا كان مُذَلِّلًا بكثرة المَشْي عليه (٤).

﴿ اهدنا ﴾ أَرْشِدْنا (٥) ﴿ الصراط ﴾: الطريق (٦).

﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ بالإسلام ﴿ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ قال (الحَسَنُ) (٧): المغضوب عليهم: اليهودُ، والضالُونَ: النصارَى. وهذا دعاءً أمرَ اللَّهُ رسولَهُ أن يدعو به، وجعله سُنَّةً له وللمؤمنين.

قال محمد: من قرأ ﴿غيرِ﴾ بالخفض فهو على البدل من «الذين» وجاز أن يكون على النعت (٨).

<sup>(</sup>١) أي: هو جارِ على الفعل، فهو اسم فاعل من مَلَكَ يَمْلِك مِلْكًا فهو مالك.

<sup>(</sup>٢) عزاها القرطبي في تفسيره (١/ ١٣٩) لمحمد بن السميفع.

<sup>(</sup>٣) في «ر»: قتادة.

<sup>(</sup>٤) يَقَال: عَبَدَ اللَّه عبادةً وعبوديةً: انقاد له وخضع وذلَّ. لسان العرب (عبد).

<sup>(</sup>٥) وعزا الزمخشري إلى عليّ وأبيّ أن معنى «اهدنا»: ثبّتنا على الهداية. ينظر: تفسير الطبري (١/ ٥٥)، القرطبي (١/ ١٤٧)، مجمع البيان (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) وفيه ثلاث لغات: الصّراط، والسّراط، والزّراط، وبكلِّ قُرِئ. ينظر: لسان العرب (زرط، سرط، صرط)، السبعة (١٠٥)، الحجة (٣٦/١).

<sup>(</sup>٧) في (ر»: قتادة.

<sup>(</sup>٨) قراءة الخفض هي قراءة الجمهور، قال الزمخشري: وقُرئ بالنصب على الحال. وقيل: إن قراءة النصب بإضمار العني، ويحكى ذلك عن الخليل. ينظر: السبعة (١١١)، الكشاف (١/١١)، البحر المحيط (٢٩/١).

### تفسير سورة البقرة وهي مدنية كلها

#### بنسب ألغ الأثنب التيمسيز

﴿ الْمَ ۚ قَالَكَ الْكِتُلُ لَا رَبَ ۚ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۚ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ۚ فَي وَلَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِهِمْ وَأُولَتِكَ فَمُ الْمُفْلِحُونَ فَي الْمُفْلِحُونَ فَي اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

قوله عزَّ ذِكْرُهُ: ﴿الْمَرَى ﴿

قال يحيى: كان الحسن يقول: ما أدري ما تفسير ﴿الْمَ وَ﴿الرَّ ﴾ و﴿الرَّ ﴾ و﴿الْمَتَ وَمُا (ل٤) من المسلمين كانوا يقولون: أسماء السور وفواتحها.

قال محمد: وذكر ابن سلام في تفسير ﴿الْمَـ ﴿وغير ذلك من حروف المعجم التي في أوائل السور - تفاسير غير متفقة في معانيها وهذا الذي ذكره يحيى عن الحسن، والله أعلم وقد سمعت بعض من أقتدي به من مشايخنا يقول: إن الإمساك عن تفسيرها أفضل.

﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ يعني: هذا الكتابُ لا شَكَّ فيه.

﴿ هِدِّي للمتقين ﴾: الذين يتَّقُون الشُّركَ.

﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ يعني: يُصَدِّقون بالبَغْثِ والحساب، والجنَّة والنار؛ في تفسير قتادة ﴿ويقيمون الصلاة﴾ يعني: الصلواتِ المفروضة،

يُتِمُّونها على ما سَنَّ رسولُ اللَّه ﷺ في كلِّ صلاة منها ﴿وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمُ يَتُعُونُهُ يَعْنِي: الزَّكَاة المفروضة على سُئَتها أيضًا.

﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك﴾ يعني: القرآن ﴿وما أنزل من قبلك﴾ يعني: التوراة والإنجيل والزَّبور؛ يصدقون بها ولا يعملون إلا بما في القرآن ﴿ أُولئكُ على هدِّى﴾ بَيَانٍ ﴿من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ السُّعَدَاء.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

﴿إِنَ الذينَ كَفُرُوا سُواءَ عليهم (آنذرتهم) أم لم تنذرهم لا يؤمنون يعني: الذين سبق لهم - في علم الغيب - أنهم يلقون الله بكفرهم ﴿ختم الله على قلوبهم ﴾ يعني: طبع؛ فهم لا يفقهون الهدى ﴿وعلى سمعهم فلا يسمعونه ﴿وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ فلا يبصرونه.

قال محمد: «غشاوة»<sup>(٢)</sup> يعني: غطاء.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُنَ ﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدُعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ مَرْضُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو، والكسائي إذا خفف، وأبو عمرو يدخل بين الهمزتين الفًا. ينظر: السبعة (١٣٤)، التيسير (٣٢)، النشر (١/٣٦٣).

 <sup>(</sup>٢) واغشاوة فيها لغات: يقال: غشاء، وغَشُوة، وغُشُوة، وغِشُوة - أي: بفتح الغين وضمها
 وكسرها.

وقد رُويت القراءة بهذه اللغات. ينظر: إتحاف الفضلاء (١٢٨) مختصر شواذ القراءات (٢) معتصر شواذ القراءات (٢) معاني القرآن للفراء (١٣/١) البحر (٤٩/١)، لسان العرب (غشو).

قال يحيى: ثم ذكر صِنْفًا آخر من الناس - يعني: المنافقين - فقال: ﴿وَمَنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ آمِنَا بِاللَّهُ وَبِاليّومِ الآخر وَمَا هُم بِمؤْمَنِينَ ﴾ إنما تكلموا به في العلانية ﴿يخادعون اللَّه والذين آمنوا ﴾ حتى يكفُّوا عن دمائهم وأموالهم، وسَبْي ذراريهم، ومُخَادعتهم لرسول اللَّه وللمؤمنين مخادعة للَّه ﴿وَمَا يَخادعون (١) إلا أنفسهم ﴾ أي أن ذلك يرجع عليهم عذابه، وثواب كفره ﴿وَمَا يَشْعَرُونَ ﴾ أن ذلك راجعٌ عليهم .

﴿ فِي قلوبهم مرض قال الحسن: يعني: شَكًا ﴿ فزادهم اللَّه مرضًا ﴾ بالطُّبع على قلوبهم ﴿ ولهم عذابٌ أليم ﴾ مُوجِعٌ في الآخرة ﴿ بما كانوا يكذبون ﴾ بقلوبهم في قراءة من قرأها بالتثقيل، ومن قرأها بالتخفيف «يكذبون» يعني: في قولهم: آمنا ؛ وقلوبهم على الكفر (٢).

﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوّا إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُوك ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الشُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُمُهُنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنَوْمِنُ كُمَّا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوٓا أَنَوْمِنُ كُمَّا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوّا أَنَوْمِنُ كُمَا الشُفَهَا أَهُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوّا عَامَنَا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ قَالُوّا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَإِنَا لَقُوا اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَمِنْ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَمِن اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَمِن اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَمِنْ اللَّهُ مُنْ مُسَلِّمُ فِي مُنْ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ وَمِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

﴿وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض﴾ يعني: لا تشركوا ﴿قالوا إنما نحن مصلحون﴾ أي: أظهروا الإيمان ﴿ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون﴾

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل و(ر) وهي قراءة أبي عمرو، ونافع، وابن كثير. ينظر: السبعة (١٣٩)، التيسير (٧٢)، النشر (٢/٧٠٧)، البحر (١/٧٠).

<sup>(</sup>٢) ومعنى قراءة التثقيل أنهم يكذبون إياك حيث أنكروا ما جثت به، وقراءة التخفيف هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالتثقيل. ينظر: السبعة (١٤١)، التيسير (٧٧)، البحر (١/١).

أن اللَّه يعذُّبهم في الآخرة.

﴿وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس﴾ إذا قال لهم النبي والمؤمنون: آمنوا كما آمن المؤمنون - قال بعضهم لبعض: ﴿أَنوُمن كما آمن السفهاء ﴾ يعنون: من آمن، ولم يعلنوا قولهم هذا ﴿أَلا إِنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ﴾ أنّهم سُفَهَاء ؛ في تفسير الحسن.

قال محمد: أصل السَّفَه: خفّة الحِلْم؛ ومنهُ يَقالُ: ثَوْبٌ سَفِيهٌ إذا كان خفيفًا (١). وقيل: أصلُ السَّفَه: الجَهْلُ (٢).

﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينَهُم ﴾ قال قتادة: يعني: رؤساءهم في (الشرك) (٣) ﴿ قَالُوا إِنَا مَعْكُم إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهَزَئُون ﴾ بمحمَّدِ (وأصحابه) (٤) ﴿ اللَّه يستهزئ بهم ﴾ قال محمد: يعني: يُجَازيهم جزاء الاستهزاء.

يحيى: عن المُبَارَكِ بن فُضَالَةً، عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يُجَاء بالمستهزئين يوم القيامة؛ يفتح لهم بابٌ من أبواب الجنة، فيُدْعَون [ليدخلوا]<sup>(٥)</sup> فيجيئون؛ فإذا بلغوا الباب أُغلِقَ فيرجعون، ثم يُدْعَوْن ليدخلوا فيجيئون؛ فإذا بلغوا الباب أُغلِقَ فيرجعون، ثم يُدْعَوْنَ ليدخلوا فيجيئون؛ فإذا (٥) بلغوا الباب أُغلِقَ فيرجعون، ثم يُدْعَوْنَ ليدخلوا فيجيئون؛ فإذا (٥) بلغوا الباب أُغلِقَ فيرجعون، ثم يدعون حتى إنهم يدعون فلا يجيئون من اليأس»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي لسان العرب (سفه) : ثوب سفيه إذا كان رديء النسج.

 <sup>(</sup>٢) يقال: هو سفيه، والجمع: سُفهاء، وسِفاه. وهي سفيهة، والجمع: سَفائه، وسُفّه، وسِفاه.
 لسان العرب، القاموس المحيط (سفه).

<sup>(</sup>٣) في قراه: السُّرِّ،

<sup>(</sup>٤) في (ر۱): وبما جاء به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ليدحلوها. والمثبت من (ر١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٨٥) والبيهقي في الشعب من طريق روح بن عبادة عن المبارك. ورواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (١/ ٣٥٠ – ٣٥١ رقم ٤٩) من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس بن مالك صلح موفوعًا.

﴿ ويمدهم في طغيانهم يعمهون ﴾ قال السُّدِّي: يعني: يترددون.

قال محمد: معنى: "يمدُّهم": يطيل لهم؛ تقول: مددتُ فلانًا في غيه ومددتُ له؛ فإذا كان في الخير<sup>(۱)</sup> قلت: مددته، وإذا كان في الخير<sup>(۱)</sup> قلت: أمددته <sup>(۲)</sup> والطغيان: العُتو والتكبر<sup>(۳)</sup>. والعَمَهُ في كلام العرب: الحيرة والضّلالُ [يقال] عَمَهُ الرجل في الأمر يَعْمَهُ عُمُوهًا؛ إذا تاه فيه وتحيّر؛ فهو عَمِهٌ، وعَامِهُ (۱).

﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت يَجْنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين هُ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصْاَءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِى عُلْمُمْ مَنْ اللّهُ مِنْورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِى عُلْمُمْ مَنْ اللّهُ مَنْمُ اللّهُ مُنْمُ مُكُمْ عُمْنًا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ هَا ﴾

﴿أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴿ يعني: اختاروا الضلالة على الهدى ؛ في تفسير الحَسَن ﴿ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ﴾ .

قال محمد: يعني: فما ربحوا في تجارتهم .

<sup>=</sup> قال العراقي: رويناه في «ثمانيات النجيب» من رواية أبي هدبة - أحد الهالكين - عن أنس.

تخريج الإحياء (٤/ ١٦٨٧ رقم ٢٦٤٣).

<sup>(</sup>۱) في (ر۱) المدح.

<sup>(</sup>٢) ينظر الدر المصون (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ويقال: الطغيان: هو مجاوزة الحد، وكل مجاوز حدّه في العصيان طاغ، والجمع: طغاة. وفي الطغيان لغات يقال: طُغُوان، وطَغُوى. لسان العرب (طغو) وقد ورد (الطغيان) في القرآن في أكثر من موضع، وورد (الطغوى) في موضع واحد ﴿كَذَّبَتُ نَبُودُ بِطُغُونَهَا﴾ [الشمس: ١١]، ولم يرد (الطغوان) فيه.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من الره.

<sup>(</sup>٥) إذا عمه المرء في الطريق فلم يدر أين يذهب، يقال: هو أغمه وعَمِه. وإذا عمه في الأمر فلم يدر وجه الصواب، يقال: هو عَامِه. لسان العرب، القاموس المحيط (عمه).

﴿مثلهم كمثل الذي استوقد نارًا... ﴾ الآية، قال الحسن: يعني: مثلهم كمثل رجلٍ يمشي في ليلةٍ مُظْلمةٍ في يده شُغلةٍ من نارٍ فهو يبصر بها موضع قدميه؛ فبينما هو كذلك، إذ أُطْفئت ناره؛ فلم يبصر؛ كيف يمشي؟! وإن المنافق تكلّم بقول لا إله إلا اللّه فناكح بها المسلمين، وحقن دمه وماله؛ فلما كان عند الموت، سلبه اللّه إياها. قال يحيى: لأنه لم يكن لها حقيقةٌ في قلبه ﴿صمّ عن الهدى؛ فلا يسمعونه، بكم عنه؛ فلا ينطقون به، عمي عنه؛ فلا يبصرونه.

﴿ فهم لا يرجعون﴾ يعني: لا يتوبون من نفاقهم .

﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعَدُ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَمَآ أَصَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ إِن اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَا﴾

﴿ أُو كَصِيِّبِ مِن السماء فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرقٌ ﴾ هذا مَثَلٌ آخر؛ ضربه الله مَثَلًا للمنافقين.

والصَّيِّب: المطر<sup>(۱)</sup>، والظلمات مثل الشدة، والرعد مثل التخويف، والبرقُ مثل نور الإسلام، وفي المطر الرزق أيضًا<sup>(۲)</sup>. فضرب الله ذلك مثلًا لهم؛ لأنهم كانوا إذا أصابوا في الإسلام رخاءً وطمأنينة، سُرُّوا بذلك في حال دنياهم، وإذا أصابتهم شدَّةً قطع بهم عند ذلك فلم (يصبروا على بلائها)<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) ويقال: الصيب: السحاب ذو الصَّوْب؛ أي: ذو المطر وفيه لغة: الصَّيُّوب. ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (صوب).

<sup>(</sup>٢) ويقال: إن المطر لا يكون إلا للعقاب، أما الذي للنفع فهو الغيث، وبذا ورد القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) في اراه: يبصروا بلاءها.

ولم يحتسبوا أُجُرها ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت﴾ وهذا كراهية للجهاد ﴿واللَّه محيطٌ بالكافرين﴾ أي: هو من ورائهم؟ حتى (يخزيهم)(١) بكفرهم.

﴿ يَكَادُ البَّرِقُ يَخْطُفُ أَبْصَارِهُم ﴾ [حتى أظهروا الإيمان وأسروا الشرك] (٢) لشدة ضوئه ﴿ كَلَمَا أَضَاءُ لَهُم مَشُوا فَيهُ وإذا أظلم عليهم قاموا ﴾ أي: بقوا لا يبصرون ﴿ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ﴾ حين أظهروا الإيمان، وأسروا الشرك.

قال محمد: قوله: ﴿أو كصيب من السماء﴾ معناه: أو كأصحاب صيب، و«أو» دخلت هنا لغير شك؛ وهي التي يقول النحويون: أنها تدخل للإباحة (٣).

والمعنى: أن التمثيل مُباحِّ لكم في المنافقين؛ إن مثَّلتموهم بالذي استوقد نارًا فذلك مثلهم، وإن مَثَّلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم، ويقال: صاب المطر يَصُوبُ؛ إذا نزل(٤).

﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ الَّذِي الْمَنَاءُ مِنَا أَنْ السَّمَاءُ مِنَا أَنْ السَّمَاءُ مِنَا أَنْ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقَا كُمُ الْأَرْضَ فِرْشًا وَالسَّمَاءُ بِنَاهُ وَأَنزُلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاةً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقَا لَكُمْ أَنْ لَكُمْ أَنْ السَّمَاءُ مِنَا مَنْ السَّمَاءُ مِنَا مَنْ السَّمَاءُ مَن السَّمَاءُ مَن السَّمَ فِي رَسِّ مِمَّا زَلْنَا عَلَى مَنْ وَلِي اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ عَلَا اللَّهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ عَلَا اللَّهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَقُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) في (ر): يجزيهم.

<sup>(</sup>Y) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٣) وفيها تفصيل نحوي واسع ينظر من الدر المصون (١/ ١٣٤– ١٣٥)، مغنى اللبيب (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) يقال: صاب المطر يصوب صَوْبًا وصَيْبُوبة: نزل. لسان العرب (صوبٌ).

لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿ اللّهِ النّاسِ اعبدوا ربكم ﴾ أي: لا تشركوا به شيئًا ﴿ الذي خلقكم والذين من قبلكم ﴾ يعني: خلقكم وخلق الأولين؛ ﴿ لعلكم تتقون ﴾ أي: لكي تتقوا ﴿ الذي جعل لكم الأرض فراشًا ﴾ يعني: بساطًا ومِهَادًا ﴿ والسماء بناء ﴾ [على الأرض] (١).

قال محمد: كل ما علا على الأرض فاسمه: بناءً (٢). والمعنى: أنه جعلها سَقْفًا مثل قوله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَتَّفُوظً ۖ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَتَّفُوظً ۖ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَتْفُوظً ۖ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَثْلُوطً ۖ ﴾ (٣).

وقوله: ﴿فراشًا﴾ أي: لم يجعلها [بحيث](١) لا يمكن الاستقرار عليها.

﴿ فلا تجعلوا لله أندادًا ﴾ يعني: أغدالاً تعدلونهم [به] (١) ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أنه خلقكم، وخلق السموات والأرض، وأنهم لا يَخْلُقُون ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ﴾ يعني: محمدًا ﴿ فأتوا بسورة من مثله ﴾ أي: من مثل هذا القرآن ﴿ وادعوا شهداءكم من دون الله ﴾ فيشهدوا أنه مثله ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ بأن هذا القرآن ليس من كلام الله ﴿ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾ أي: لا تقدرون على ذلك ﴿ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ﴾ وهي: أحجار من كبريت.

قال محمدُ: وَقُودُهَا بِفتح الواو (ل٦) حطبها (٤)، والْوُقُود بالضم [المصدر] (٥) يقال: وقدت النار تَقِدُ وُقُودًا (٦) .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من الراه.

<sup>(</sup>٢) وقال الثعالبي: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. ينظر فقه اللغة (٢).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٢.

 <sup>(</sup>٤) في ا(١): حَصَبُها.

<sup>(</sup>o) طمس في الأصل والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٦) ينظر لسان العرب (وقد)، والدر المصون (١/ ١٥٥).

﴿ وَبَشِي الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا الطَّهَالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَاثُرُّ كُلَمَا رُذِقُوا مِنْهَا مِن تَمَرَقِ رِزْقًا قَالُوا هَنذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَجٌ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾

﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنَّ لهم جناتٍ تجرى من تحتها الأنهار﴾ .

قال محمد: يعني: بساتين تجري من تحتها [الأنهار؛ ذلك إلى شجرها]<sup>(١)</sup> لا إلى أرضها.

يحيى: قال: وبلغني عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك؛ أنه قال: «أنهار الجنة تجري (في غير أخدود) (٢) الماء واللبن والعسل والخمر وهو أيسر عليه، فطينة النهر مِسْكُ أَذْفَر (٣)، وَرِضْراضُهُ (٤) الدر والياقوت، وحَافَاتُه قِبِاب اللؤلؤ» (٥).

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>۲) في (ر۱): من غير حدود.

<sup>(</sup>٣) أَذْفر: طيب الرائحة. والذَّفَر بالتحريك يقع على الطيب والكريه، ويفرق بينهما بما يضاف إليه، ويوصف به. ينظر: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث (ذفر).

<sup>(</sup>٤) الرَّضْراضُ: الحصى الصغار. النهاية في غريب الحديث (رضرض).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة – كما في حادي الأرواح (ص١٢٤) – وأبو نعيم في صفة الجنة (٢/ ١٦٧ رقم ٣١٦) من طريق معاوية بن قرة عن أنس ﷺ موقوفًا. ورواه أبو نعيم في صفة الجنة (٢/ ١٦٨ رقم ٣١٦) وفي حلية الأولياء (٢/ ٢٠٥) وابن مردويه – كما في حادي الأرواح (ص١٢٥) – من طريق معاوية بن قرة عن أنس عن النبي

قال المنذري في الترغيب (٥١٨/٤): رواه ابن أبي الدنيا موقوفًا، ورواه غيره مرفوعًا، والموقوف أشبه بالصواب.

﴿كلما رزقوا منها من ثمرةٍ رزقًا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل أي: في الدنيا يعرفونه بأسمائه؛ في تفسير قتادة ﴿وأتوا به متشابهًا في الملي: يعني: متشابهًا في المنظر، مختلفًا في المطعم ﴿ولهم فيها أزواجٌ مطهرة من الإثم والأذى؛ في تفسير الحسن.

قال محمد: أهل الحجاز يقولون للمرأة: هي زوج الرجل، وبنو تميم يقولون: زوجة الرجل(١).

يحيى: عن خالد (٢)، عن الحسن قال: «قال رسولُ اللَّه ﷺ في نساء أهل الجنة: يدخلنها عُرُبًا أَتُرابًا، لا يحضن، ولا يلذن، ولا يمتخطن، ولا يقضين حاجَةً»(٢).

﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَاذَا مَشَلاً فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ النّحَقُ مِن رَبِهِمْ وَأَمَّا الّذِينَ كَفَرُواْ فَيَعُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَاذَا مَشَلاً يُضِلُ بِهِ عَنْ إِلّهَ الْفَاسِقِينَ ﴿ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا الْعُلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

﴿إِنَ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيِّ أَنْ يَضُرُّبُ مِثْلًا...﴾ الآية، وذلك أن اللَّه لما ذكر في كتابه العنكبوت والنمل والذباب – قال المشركون: ماذا أراد اللَّه بذكر هذا في

<sup>(</sup>۱) وقد جاء القرآن الكريم على لغة أهل الحجاز؛ قال عز وجل: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَقَبُكَ الْمَانَةَ﴾ [البقرة: ٣٥]. وقال: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اَسْتِبْدَالَ زَقِجٍ مَكَاكَ زَقِجٍ ﴾ [النساء: ٢٠] وغير ذلك. ينظر لسان العرب (زوج).

<sup>(</sup>٢) في (ر١: عن مالك.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، والله أعلم.

كتابه ؟! وليس يقرون أنَّ اللَّه أنزله، ولكن يقولون للنبيِّ عَلَيْمَالِاً: إن كنت صادقًا، فماذا أراد اللَّه بهذا مثلاً؟! فأنزل اللَّه: ﴿إِن اللَّه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضةً فما فوقها ﴾ أي: مثلاً بعوضةً «ما» في هذا الموضع زائدة (١) ﴿فما فوقها ﴾ يعنى: فما أكبر منها.

﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴿ يعني: المشركين ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وتفسيره في سورة الأعراف (٢) ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ قال ابن عباس: يعني: ما أمر الله به من الإيمان بالنبيين كلهم ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾ أي: يعملون فيها بالشرك والمعاصي ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ خسروا أنفسهم أن يغنموها فيصيروا في الجنة ؛ فصاروا في النار.

﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم أَمَوْتًا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيئُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ثُمَّ إِلَى السَّكَاةِ وَكُنتُم أَمُونَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيعُا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَاةِ إِلَى السَّكَاةِ فَسَوْنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى السَّكَاةِ فَسَوْنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى السَّكَاةِ فَسَوَنِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَى السَّكَاةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا﴾ أي: نُطَفًا في أصلبة (٢) آبائكم؛ في تفسير قتادة: ﴿فأحياكم﴾ في الأرحام، وفي الدنيا ﴿ثم يميتكم ثم يحييكم﴾ يعنى: البعث.

<sup>(</sup>۱) وفي ذلك تفصيل نحوي واسع، ينظر: معاني القرآن للأخفش (١٣٤)، معاني القرآن للفراء (١/ ٢٤٤)، الكتاب (٢/ ٣٠٥)، مغني اللبيب (١/ ٣٤٤).

 <sup>(</sup>٢) يريد قوله عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ مِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَقْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا بَوْمَ الْقِينَكَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَلَذَا غَنظِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

 <sup>(</sup>٣) مفردها: صُلْب. وتجمع أيضًا على: أَصْلُب وأَصْلاب، وصِلْبة. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (صلب).

قال محمد: تأويل «كيف» استفهام في معنى التعجب؛ إنما هو للمؤمنين؛ أي: اعجبوا من هؤلاء؛ كيف يكفرون وقد ثبتتْ حُجَّةُ اللَّه عليهم؟!

﴿هو الذي خلق لكم﴾ سخر لكم ﴿ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء﴾ .

قال محمد: يعني: أقبل على خُلْقِ السماء؛ كذلك جاء عن الحسن .

يحيى: وحدثنا عثمان، «أنَّ رجلًا سأل ابن عباسٍ عن قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ (١) وعن قوله عزَّ ذِكْرُه: ﴿مَأَنتُمْ أَشَدُ خَلَقًا ﴾ إلى قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ سَمَوَاتٍ ﴾ (٢) فقال: إنه كان خلق الأرضِ، ثم خلق السموات، ثم عاد؛ فحدا الأرض، وخلق فيها جبالها وأنهارها وأشجارها ومرعاها ").

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَمْ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَغَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَغَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّ لَلْمَلائِكَةَ إِنّي جَاعِلَ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً . . . ﴾ الآية ، تفسير الحسن: إن اللّه أخبر الملائكة ؛ أنه جاعل في الأرض خليفة ، [يكون من] (٤) ولده من يسفك الدماء فيها ، ويفعل كذا ؛ فقالت الملائكة : ﴿ أتجعل فيها من

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) النازعات: ۲۷ - ۳۰

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨/ ٤١٨) - كتاب التفسير، سورة السجدة - وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٠٥٥ - ١٦٢ رقم ١٠٥٩٤) وابن منده في المعجم الكبير (١٠/ ٢٤٥ - ٢٤٦ رقم ١٠٥٤) وابن منده في التوحيد (١/ ١٠٤ - ١٠٨ رقم ١٩) والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٨ رقم ٨٠٩) وغيرهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) طمس بالأصل والمثبت من (ر١).

يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي: نصلي لك؛ في تفسير بعضهم.

قال محمد: معنى: يَسْفك: يَصُبُ؛ تقول: سفكتُ الشيء؛ إذا صَبَبْتَهُ (١).

ومعنى «نسبح بحمدك»: أي: نبرئك من السوء ونعظمك، وكلُّ من عمل خيرًا (ل٧) أراد اللَّه به، فقد سبَّح اللَّه؛ أي: عظَّمه. ومعنى: ﴿نقدس لك﴾ أي: نطهر أنفسنا لك، وأصل القدس في اللغة: الطهارة.

قال الله - عز وجل -: ﴿إني أعلم ما لا تعلمون﴾ تفسير قتادة: علم أنه سينشأ من ذلك الخليفة أنبياء ورسلٌ ، وقومٌ صالحون .

﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتَهِكَةِ فَقَالَ أَلْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمَتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَالْمَا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكِيمُ ﴿ وَالْمَا عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ﴾ قال مجاهد: خلق الله آدم آخر ساعات النهار من يوم الجمعة بعد ما خلق الخلق كلهم (٢).

قال الكلبي: ثم علمه أسماء الخلق [كلهم] (٢) بالسريانية اللسان الأول سرًا من الملائكة، ثم حشر الله الدواب كلها، والسباع والطير وما ذرأ في الأرض، ثم قال للملائكة: ﴿أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب (سفك).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٥).

بأسمائهم فقال آدم عَلَيَ إِنَّى : هذا كذا، وهذا كذا. قال قتادة: فسمَّى كل نوع باسمه. فلما أنبأهم آدم بأسمائهم قال الله للملائكة: ﴿أَلَم أَقُل لَكُم إِنِي أَعلَم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال الحسن وقتادة: لما قال الله – عز وجل –: ﴿ إِنِي جاعلٌ فِي الأرض خليفة ﴾ قالوا فيما بينهم: ما الله بخالق خلقًا هو أكرم عليه منا [ولا أعلم](١) وهو الذي كتموا.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِمِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَلاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظّلامِينَ ( وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ اسْجَدُوا لَآدَم ﴾ قال قتادة: أكرم اللَّه آدم؛ بأن أسجد له ملائكته ﴿ فسجدوا إلا إبليس . . . ﴾ الآية ، قال بعضهم: خلق اللَّه الخلق شقيًّا وسعيدًا؛ فكان إبليس ممن خلقه شقيًّا؛ فلما أُمِرَ بالسجودَ ﴿ أَبَى واستكبر وكان من الكافرين ﴾ يخبر عز وجل أنه كان ممن خلقه شقيًّا .

﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدًا حيث شنتما ﴾ لا حساب عليكما فيه.

قال محمد: من كلام العرب: رغد فلان يرغَدُ إذا صار في خصبٍ وسَعَةٍ. وفيه لُغةٌ أخرى: أرغدُ (٢).

﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ يعني لأنفسكما بخطيئتكما، والشجرة التي نهي عنها آدم وحواء -: هي السنبلة؛ في تفسير ابن عباسٍ. وقال قتادة: هي التين [وقيل: هي شجرة العنب](١).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب (رغد).

﴿ فَأَرَلَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخَرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي الْفَرَابُ الرَّحِيمُ الْمَرْضِ مُسْنَقَرُّ وَمَتَنعُ إِلَى حِينٍ ﴿ إِنَّ فَنَاقَتْ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنّهُ لِهُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَنعُ إِلَى حِينٍ ﴿ إِنَّ فَنَا تَالِيمُ مِنَ اللَّهِ مُلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ فِيهَا فَلِهُ مُو اللَّهُمْ وَلَا لَهُمْ فَيَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالخَطِيئة . والخطيئة .

قال يحيى: بلغنا أن إبليس دخل في الحَيَّة فكلَّمهما منها، وكانت أحسن الدواب، فمسخها اللَّه، وردَّ قوائمها في جوفها، وأمشاها على بطنها.

وبلغنا أن أبا هريرة قال: حواء هي التي دلُّت الشيطان على ما كانا نهيا عنه.

﴿وقلنا اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو﴾ آدم ومعه حواء وإبليس والحيَّة التي دخل إبليسُ فيها لا تقدر على أبن آدم في موضع إلا لدغته، ولا يقدر عليها في موضع إلا شَدَخَهَا ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾ من يوم يولد إلى يوم يموت ﴿ومتَاعٌ﴾ يعني: معايشهم التي يستمتعون بها ﴿إلى حين﴾ يعني: الموت ﴿فتلقَّى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه﴾ وعلى حواء.

يحيى: عن شريك، عن (عبد الملك)(٢) بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس قال: هو قولهما: ﴿رَبَّنَا ظَلْمَنَّا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَرَبَّحَمْنَا

<sup>(</sup>١) أي: أن من قرأها «فأزّلهما» فهو مأخوذ من «الزلل»، أي: أوقعهما في الزلة. وهي قراءة السبعة إلا حمزة. ومن قرأها «فأزالهما» فهو مأخوذ من أزال يُزيل، أي: نحّاهما وأزالهما. وهي قراءة حمزة . ينظر السبعة (١٥٣) التيسير (٧٣) لسان العرب (زلل).

<sup>(</sup>٢) في (٩٠): عبد المبارك. وهو تحريف، وعبد الملك بن أبي سليمان ترجمته في التهذيب (١٨) ٣٢٩ - ٣٢٩).

لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ (١).

قال محمد: قوله عز وجل: ﴿فتلقَّى﴾ معناه: قبل وأخذ .

﴿ فَإِمَا يَأْتَيْنَكُمْ مَنِي هَدَى ﴾ أي رسول ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هَدَايَ فَلَا خُوفَ عَلَيْهُم ﴾ في الآخرة من النار ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على الدنيا.

﴿ يَنَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِيَّ أَنَعْمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّانَى فَازَهُبُونِ ﴿ يَهُدِكُمْ وَإِيَّانَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا ا

﴿ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴿ خاطب بهذا من أدرك النبي عَلَيْتُ الله منهم ؛ يذكرهم ما فعل [بأولهم] (٢) أنه أنجاهم من آل فرعون، وأنجاهم من الغرق، وظلل عليهم الغمام ؛ وغير ذلك من نعمة الله التي لا تحصى ﴿ وأوفوا بعهدي أوفِ بعهدكم ﴾ تفسير الكلبي : بعهدي في الإيمان بمحمد ﴿ وأوفِ بعهدكم ﴾ الذي عهدت لكم من الجنة ﴿ وإياي فارهبون ﴾ (ل٨) هو كقوله : (فاتقون ﴾ (٣).

قال [محمد: يقال: وَفَيْتُ]<sup>(١)</sup> بالعهد وأَوْفَيْت به<sup>(٥)</sup>

قوله: ﴿ فَارَهْبُونَ ﴾ أصله: فارهبُوني بالياء، وحذفت لأنها رأس آية<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بمواليهم. والمثبت من «ر».

 <sup>(</sup>٣) أي في الآية التي تليها، وهي قوله عز وجل: ﴿ وَمَامِنُواْ بِمَا أَنــزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ
 أَوْلَ كَافِرٍ لِثِهِ وَلَا نَشْقُواْ عِابْنِي ثَهَنَا فَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَشُونِ ﴾ [البقرة: ٤١].

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، والمثبت من «ر٥.

 <sup>(</sup>٥) وفيها لغة ثالثة لم يذكرها المصنف وهي «وفّى» بالتشديد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى
 وَفَّ النجم: ٣٧] ينظر لسان العرب (وفي).

<sup>(</sup>٦) أي: مراعاة لفواصل الآيات، وأثبت الياء في الحالين يعقوب. النشر (٢/ ٢٣٧) إتحاف الفضلاء (١٧٧).

﴿وآمنوا بما أنزلت﴾ يعني: القرآن ﴿مصدقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ﴾ يعني: [بهذا قريظة] (١) والنضير؛ لأنَّ النبي عَلَيْ قدم عليهم «المدينة» فعصوا اللَّه، وكانوا أَوَّلَ من كفر به من اليهود ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا يعني: الآيات التي وصف اللَّه بها محمدًا على في كتابهم، فأخفَوْها من الأمين، وجهًال من اليهود، وكان الذين يفعلون ذلك علماؤهم؛ كعب بن الأشرف وأصحابه، وكانت لهم مأكلة (٢) من اليهود كل عام؛ فذلك الثمن القليل؛ خافوا إن تابعوا النبي عَلَيْكُمْ أن تذهب مَأْكُلتهم ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل وال قتادة: يعني: لا تخلطوا الإسلام باليهودية والنصرانية.

قال محمد: يقال لَبَسْتُ عليهم الأمرَ [إذا غمَّيْتَهُ] (٣)؛ فكأن معنى الآية: لا تَلْبسُوا أمر النبيِّ عَلِيَتُلاً بما تحرفون وتكتمون .

<sup>(</sup>١) المأكلة – بضم الكاف وفتحها لغتان – هو ما يُؤكل، وتطلق أيضًا على الطعمة والمُرْتَزَق. والجمع: مآكل. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (أكل).

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إذا أعميته (بالعين المهملة) ويقال: لَبَسَ عليه الأَمْرُ: خلطه عليه، حتى لا يعرف حقيقته، ويقال فيه: ألبس عليه الأمرُ، ولبَّس الأمرُ، ولبَّس عليه الأمرُ، والبَّس عليه الأمرُ، وتلبَّس بي الأمرُ. كلها بمعنى واحد. لسان العرب (لبس).

﴿الحق﴾ يعني: محمدًا ﷺ ﴿وأنتم تعلمون﴾ أي: تجدونه مكتوبًا عندكم ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾ أمرهم أن يدخلوا في دين محمد عَلَيْكُ ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبَرِ وتنسون أنفسكم﴾ أي: تتركون العمل به ﴿وأنتم تتلون الكتاب﴾ بخلاف ما تفعلون ﴿أفلا تعقلون﴾ ما تأمرون به؛ يعني بذلك أَخبًارهم.

قال محمد: جاء عن ابن عباس - في تفسير ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالبِر﴾ - قال: نزلت في قوم من أحبار يهود؛ كان الرجلُ منهم يقول لمن أسلم من ذوي قَرَابته - إذا وثق به في السِّر -: اثبتُ على الذي أنت عليه؛ مما يأمرك به هذا الرجلُ؛ يعنون: محمدًا عَلَيْكُ فإنه حقَّ، ولا يفعلونه هم؛ للرياسة التي كانوا حازُوها، والمآكل التي كانوا يأكلونها؛ فكشف اللَّه سرَّهم، وأخبر بذلك عنهم.

﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ أي: على الصلاة، فخص الصلاة لمكانها من الدين. تفسير الحسن: استعينوا بالصبر على الدين كله. وقال مجاهد(١): الصَّبر - ها هنا الصَوْم؛ وليعلم أنهما عَوْنٌ على طاعة الله.

قال محمدٌ: وأصل الصبر: الحبس، وإنما سُمِّيَ الصائم صابرًا؛ لحبسه نفسه عن الأُكُل والشرب.

﴿ وإنها لكبيرة ﴾ يعني: الصلاة (٢).

﴿إِلا على الخاشعين﴾ الخشوع هو: الخوفُ الثابت في القلب .

<sup>(</sup>١) في «ر»: وقال بعضهم.

<sup>(</sup>٢) اختار المصنف ها هنا عود الضمير في قوله تعالى: ﴿وإنها﴾ على الصلاة، وفي عود الضمير أقوال أخر تنظر من معاني القرآن للأخفش (٨١ – ٨٢) البحر المحيط (١/ ١٨٥) مجاز القرآن (٩١ / ٣٩).

﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُلَقُواْ رَبِهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَنْنِي إِسْرَهِ بِلَ اَذَكُواْ نِعْمَى الْآَيُمَ الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَنِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا يُنصَرُونَ ﴿ وَالْمَا لَمْ عَنِي اللّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمِ مِنْ اللَّهِ وَعَوْنَ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهِ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى ا

قال محمدٌ: الظنُّ في كلام العرب بمعنيين: شكِّ ويقين؛ قال دُرَيد بنُ لصُّمَّةٍ:

فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُوا بِأَلْفَيْ مُقَاتِلٍ سَرَاتُهُمُ بِالفَارِسِيِّ المُسَرَّدِ<sup>(۲)</sup> ومعنى ظنُوا: أي: أَيْقِنُوا.

قوله: ﴿وأني فضلتكم على العالمين﴾ قال قتادة: يعني: أهل زمانهم ﴿واتقوا يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئًا﴾ أي: لا تغني.

قال محمدٌ: يقال: جَزَى عني فلانٌ، بلا هَمْزٍ؛ أي: ناب عني، وأجزأني: كفاني (٣).

﴿ولا يقبل منها شفاعةً ﴾ أي: لا تكون الشَّفَاعة إلا للمؤمنين ﴿ولا يؤخذ

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

 <sup>(</sup>۲) البیت لدرید بن الصمة، وهو من بحر الطویل، ینظر: الأصمعیات (۱۰۷) الحماسة (۱/ ۳۹۷) شرح المفصل (۷/ ۸۱) لسان العرب (ظنن).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفعلين (جزى) و(أجزأ) أن الأول ثلاثي غير مهموز، والثاني رباعي مهموز، فالفرق إذن في بناء الصيغة لا في المعنى، فليُلتفت إلى ذلك.

تنبيه: قد تسهَّل همزة (أجزأ)، فيقال فيه (أجْزَى). ينظر لسان العرب (جزى).

منها عَدْلٌ﴾ أي: لا يقبل منها فداء ﴿ولا هم ينصرون﴾ أي: لا أحد ينتصر لهم.

قال محمد: إنما يقال للفداء: عَدْل؛ لأنه مثل للشيء؛ يقال: هذا عدلُ هذا وعديلُه؛ والعِدْلُ - بكسر العين - هو: ما حُمِلَ على الظَّهر<sup>(١)</sup>.

﴿ وَإِذْ نَجَّينَاكُم مِنْ آلَ فَرَعُونَ يَسُومُونَكُم ﴾ [يلونكم] (٢) ﴿ سُوءَ العذاب ﴾ أي: أشده ﴿ يَذَبُّحُونَ أَبِنَاءَكُم ويستحيون نساءكم ﴾ فلا يقتلونهن ﴿ وَفِي ذَلكم بلاءٌ مِن ربكم عظيم ﴾ يعني: إذ نجاكم منه.

قال محمد: البَلَاءُ يتصرفُ في النقل<sup>(٣)</sup> على وجوه؛ وهو ها هنا النعمة<sup>(٤)</sup>. (ل٩) ﴿وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون﴾ [ماتوا]<sup>(٥)</sup> وفرعون فيهم ﴿وأنتم تنظرون﴾ يعني: أوليهم<sup>(١)</sup>.

قال محمد في قوله: ﴿وإِذ فرقنا بكم البحر﴾ هو كقوله: ﴿فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ﴾(٧).

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ قَالَوْنَا مُوالِدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِئنبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ

<sup>(</sup>١) ويُجْمع العِدْل على أغدال وعُدول، والعَدِيل على أغدال وعُدَلاء. والعَدْل ضد الظلم، أما العِدْل والعديل فهما بمعنى واحد. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (عدل).

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من (ر٧).

 <sup>(</sup>٣) أي: ما نُقِل عن العرب، ويطلق على المحنة تنزل بالمرء، وعلى الغم والحزن، وعلى الجهد
 الشديد، وعلى الاختبار والامتحان، وغير ذلك. ينظر: اللسان، مختار الصحاح (بلو).

<sup>(</sup>٤) في «ر»: النقمة.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٠).

<sup>(</sup>٦) في (ر١: أولهم.

<sup>(</sup>V) الشعراء: ٦٣ .

نَهْ تَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ- يَنَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَنِّخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَفْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ

﴿ وَإِذْ وَاعدنَا مُوسَى أَرْبِعِينَ لِيلةً ﴾ تفسيره مذكورٌ في سورة الأعراف (١) ﴿ وَأَنتُم ظَالَمُونَ ﴾ يعني: التوبة التي جعلها الله (لهم فقتل بعضهم نفسه) (٢) قال قتادة: أمروا أن ينتحروا بالشفار (٣) ففعلوا، فلما بلغ الله فيهم نقمته سقطت الشفار من أيديهم؛ فكان ذلك للمقتول شهادة، وللحي توبة ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ أي: لتشكروا.

﴿ وَإِذْ آتِينَا مُوسَى الْكَتَابِ وَالْفَرْقَانَ﴾ الكتاب: التوراة، والفرقان: حلالها وحرامها ﴿ لعلكم تهتدونَ ﴾ لكي تهتدوا.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومَهُ يَا قُومَ إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ قال محمد: الاختيار في العربية يا قوم بحذف الياء للنداء، وبقيت الكسرة لتدل عليها (١) .

﴿فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ﴾ خالقكم ﴿فتاب عليكم ﴾. قال محمد: المعنى: ففعلتم فتاب عليكم ؛ وهو من الاختصار.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَأَنتُمْ

<sup>(</sup>١) أي: عند قوله تعالى: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْثِينَ لَيَلَةٌ وَأَتْمَمَّنَكُمَا بِعَشْرٍ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

<sup>(</sup>٢) في ارا: لكم فقتل بعضكم بعضًا.

<sup>(</sup>٣) وأحدها: الشَّفْرة، وهي كل ما حُدَّد من الحديد، كحدَّ السيف والسكين والموسى. وتجمع على شِفار، وشَفْر. لسان العرب (شفر).

<sup>(</sup>٤) في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ست لغات، ينظر تفصيل الكلام عليها من الدر المصون (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).

نَظُرُونَ ﴿ ثَنَ مَنْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَلَكُمْ مَشَكُرُونَ ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَا وَلَكِن كَانُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا

﴿ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ﴾ أي: لن نصدقك ﴿ حتى نرى اللّه جهرة ﴾ أي: عيانًا ﴿ فأخذتكم الصاعقةُ وأنتم تنظرون ﴾ قال قتادة: أُميتُوا عقوبة، ثم بعثوا؛ ليستكملوا بقية آجالهم ﴿ وظللنا عليكم الغمام ﴾ قال قتادة: سألوا موسى الأبنية؛ وهم في التيه في البرية، فظلّلَ اللّهُ عليهم الغمام. قال مجاهد: الغمام غير السحاب.

قال محمد: واحد الغَمَام: غَمَامةً ؛ وهي عند أهل اللغة البَيْضَاءُ من السَّحَاب (١).

﴿ وأنزلنا عليكم المن والسلوى ﴾ قال قَتَادَةُ: المنُّ كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكان أشدَّ بياضًا من الثلج، وأحلى من العسل؛ فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه؛ فإن تعدَّى ذلك فسد، ولم يَبْقَ عنده حتى إذا كان يوم سادسهم - يعني: يوم الجمعة - أخذوا ما يكفيهم لذلك اليوم، وليوم سابعهم - يعني: السبت - فيبقى عندهم؛ لأن يوم السبت كانوا يعبدون الله - جل وعز - فيه، ولا يشخصون لشيء من الدنيا، ولا يطلبونه، والسَّلُوَى (٢):

<sup>(</sup>۱) وتجمع على: غَمام، وغمائم. أما الغِمامة - بكسر الغين - فهي وثاق يُشد به فم الدابة لتُمنع من الاعتلاف، أو تُغطى به عينا الثور وهو يدور فلا يلحقه الدوار. والغُمام - بالضم - الزكام ينظر: لسان العرب (غمم).

<sup>(</sup>٢) السَّلُوى: طائر صغير من رتبة الدجاجيات، جسمه ممتلئ منضغط، وهو من القواطع التي تهاجر شتاء إلى الحبشة والسودان، ويستوطن أوربا وحوض البحر المتوسط، وواحد «السلوى»: سَلُواة. وقال الأخفش: لم أسمع له بواحد. قال: ويشبه أن يكون واحده: سَلُوى أيضًا. ينظر: مختار الصحاح، لسان العرب، المعجم الوسيط (سلو).

السُّمَاني (١) طائر إلى الحمرة كانت تحشرها عليهم الجنوب (٢)؛ فيذبح الرجل ما يكفيه ليومه ذلك؛ فإن تعدَّى ذلك فسد، ولم يبق عنده، إلا يوم الجمعة؛ فإنهم كانوا يذبحون ما يكفيهم ليومهم وللسبت .

﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا﴾ أي: نقصونا ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ ينقصون بمعصيتهم.

<sup>(</sup>١) السُّمَاني بتخفيف الميم، وقد أخطأ من شدّها. الواحدة: سُمَانَاة، وتجمع أيضًا على: سُمَانَيَات، ينظر: مختار الصحاح، اللسان (سمن).

<sup>(</sup>٢) أي: رياح الجنوب.

<sup>(</sup>٣) ويقال فيهاً: أُرِيح، وأريحاء - بالمد والقصر - نسبةً إلى أريحاء بن لمك بن أرفخشد بن سام ابن نوح ينظر: معجم ما استعجم (١٣٣/١ - ١٣٤)، معجم البلدان (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) أي: أذنبوا. وخطئ وأخطأ بمعنى.

الذي قيل لهم قالوا: [...](١) بالسريانية [قالوها استهزاء وتبديلًا لقول](١) الله.

قال الله تعالى (ل ١٠): ﴿فِبدُّل الذين ظلموا قولًا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزًا من السماء ﴾ يعني: عَذَابًا من السماء ﴿بما كانوا يفسقون ﴾ قال يحيى: وبلغني أن ذلك العذاب الطَّاعون ، فمات منهم سبعون ألفًا.

ومعنى حطَّة: اخطُطْ عنا خطايانا(٢).

قال محمد: وارتفعت بمعنى: مسألتنا حِطَّةٌ (٣).

يحيى: وأخبرني صاحبٌ لي عن الأعمش، عن إبراهيم بن سعد بن مالك، عن سعد بن سعد بن مالك، عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله على: «الطَّاعُونُ بقيَّةُ رِجْزِ وعَذَابٍ عُذَّبَ به من كان قَبْلكم (٤)؛ فإذا وَقَعَ بأرْضِ وأنتم بها، فلا تخرجوا منها؛ وإن وَقَعَ بأرض ولستم بها، فلا تَقْدَمُوا عليها» (٥).

<sup>(</sup>۱) طمس في الأصل، وروى الطبري في تفسيره (٣٠٤/١) عن ابن مسعود أنه قال: «إنهم قالوا: هطى سمقا يا أزبة هزبا. وهو بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء». وانظر الدر المنثور (٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) وفي تفسيرها أقوال أخر غير ذلك. ينظر مجمع البيان (١١٨/١) الدر المصون (١/ ٢٣٢) تفسير ابن كثير (١/ ٩٩).

 <sup>(</sup>٣) أي: أن «حطة» ارتفعت خبرًا لمبتدأ مضمر. ينظر معاني القرآن للأخفش (٩٦) معاني القرآن للفراء (١/ ٣٨) مجاز القرآن (١/ ٤١) الدر المصون (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) في (ر): من كان به وباء.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٧٣٩/٤ رقم ١٧٣٩/٢١) من طريق الأعمش، عن حبيب، عن إبراهيم بن
 سعد، عن أبيه وأسامة بن زيد معًا .

وللحديث طرق أخرى كثيرة.

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَقُلْنَا ٱخْرِب بِمَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ آثَنَتَا عَفْرَةَ عَبْدُأَ قَلْنَا مُعْرَبُهُ مُ الْفَتَا عَفْرَا مِنْ وَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي عَشْرَةً عَبْدُا فِي اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿وإذ اسْتَسْقَى مُوسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا قد علم كل أناس مَشْرَبهم قال قتادة: كان هذا وَهُمْ في البريَّة، اشتكوا إلى موسى الظَّمأ، فسقوا من حجر كان موسى عَلَيْكُ يحمله [معه](١) من الجبل الطُوراني، فكانوا إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا لكل سِبْطٍ عين .

قال محمد: ومعنى السِّبُط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أبِ واحدِ<sup>(٢)</sup>.

﴿كلوا واشربوا من رزق اللَّه ولا تَعْثَوْا﴾ قال قتادة: يعني: لا تسيروا في الأرض مفسدين.

قال محمد: يقال: عَثِيَ يَعْثَى عُثِيًا، وعَثَى يَعْثُوا عُثُوًا، وعاثَ يَعِيثُ عَيْثًا؛ بمعنّى واحدِ<sup>(٣)</sup>، وذلك في الإسراع في إفساد الشيء، ومن هذا قولُ عَدِيٍّ ابن الرِّقَاع:

لولا الحَيَاءُ وإِنَّ رَأْسِي قد عثا فيه المَشِيبُ لَزُرْتُ أُمَّ القَاسِم(٤)

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من ارا.

 <sup>(</sup>٢) ويقال: السبط من بني إسرائيل كالقبيلة من العرب، والجمع: أسباط، وفي التنزيل ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اللّهُ عَثْمَرَةً أَسْبَاطًا أَسُمّا ﴾ [الأعراف: ١٦٠]. ينظر لسان العرب (سبط) مختار الصحاح.

 <sup>(</sup>٣) أي: أن هناك ثلاث صيغ لهذا الفعل: الناقص اليائي، والناقص الواوي، والأجوف اليائي.
 ينظر لسان العرب (عثو).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل. ينظر لسان العرب (عثو).

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَاذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُعْمِرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ الْسَنَدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهِ مُ وَقَلِهِمَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَشُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَمُرْبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ وَبَا مَهُ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ وَبَالَمُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ وَبَا مَا مَالَوْ اللَّهُ وَلَا مَا مُوا وَكَانُوا يَمْتَدُونَ إِنَّهُ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ وَبَا مَا اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ وَبَا مَا اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُولِكُ مِنَا مَا اللَّهُ وَلِكُ مِنَا مَا اللَّهُ وَلَا مَا مُعَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعامٍ واحدٍ...﴾ إلى ﴿وبصلها﴾ قال قتادة: لما أنزل الله عليهم المنَّ والسَّلْوَى في التِّيه مَلُوه (١) وذكروا عيشًا كان لهم بمصر؛ فقال الله - عز وجل - لهم: ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرًا﴾ يعني: مِصْرًا من الأمصار ﴿فإن لكم ما سألتم ﴾ وقال الكلبي. «اهبطوا مِصْرً» (٢) بغير ألف؛ يعني: مصر بعينها قال قتادة: والفُومُ: الحبُّ الذي يختبزه الناس (٤) ﴿وضربت عليهم الذلة والمسكنة ﴾ يعنى: الجزية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: تأوهوا. والمراد: ضجروا واشتكوا.

<sup>(</sup>٢) قرأ الجمهور بالتنوين «مصرًا»، وقرأ الحسن «مصر» بغير تنوين، وهي في بعض مصاحف عثمان وأبي. ينظر الدر المصون (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) المصر في اللغة، يطلق على المكان عمومًا. ومصر: هي المدينة المعروفة، تُذكّر وتؤنث، وتُصرف وتمنع. والمِصْران: الكوفة والبصرة، ينظر: مختار الصحاح، لسان العرب (مصر).

<sup>(</sup>٤) وقيل: هو الثوم؛ ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن عباس: «وثومها». وقيل: هو الحنطة خاصة، وقيل: هو الحمص؛ لغة شامية. والمفرد: فومة، ويُجمع أيضًا على فُوَم، بفتح الواو. ينظر: المحتسب (٨٨/١) معاني القرآن للفراء (١/ ٤١) البحر المحيط (١/ ٢٣٣) لسان العرب (فوم).

قال محمد: وقد قيل الذلة: الصَّغَار (١)، والمسكنة: الخضوع (٢).

﴿وَبِاءُوا بِغَضِبِ مِنِ اللَّهِ ۗ يَعْنِي: استوجبوا.

قال محمد: معنى باءوا في اللغة: رجعوا؛ يقال: بُؤتُ بكذا فأنا أَبُوءُ به، ولا يقال: باء إلَّا بشرِّ<sup>(٣)</sup>.

﴿ ذَلَكَ بَأَنْهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتُ اللَّهِ ﴾ يعني: بأمر اللَّه .

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّدِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَدْلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالْخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَالْخَارِي ﴾ والذين هادوا ﴾ يعني: تهودوا ﴿ والنصارى ﴾ قال قتادة: سموا نَصَارى ؛ لأنهم كانوا بقريةٍ يُقَالُ لها: ناصرة (٤).

﴿ والصَّابِينَ ﴾ (٥) قال قتادة: هم قوم يقرءون الزَّبُور، ويعبدون الملائكة (٦). قال يحيى: وبعضهم يقرءونها: ﴿ والصابئين ﴾ مهموزة (٧).

<sup>(</sup>۱) المعنى الأول يُرْوى عن أبي عبيدة وغيره، ويُرْوى الثاني عن الحسن وقتادة. ينظر مجاز القرآن (۱/ ٤٢) تفسير الطبرى (۱/ ٢٤٩ – ٢٥٠).

 <sup>(</sup>۲) وقال الإمام الطبري: مسكنة الفقر والحاجة. ينظر تفسير الطبري (۱/ ۲٤۹) مجمع التفاسير
 (۱/ ۱۳۳/).

<sup>(</sup>٣) يقال: باء بكذا، وباء إلى كذا. ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (بوء).

<sup>(</sup>٤) وهي قرية بالجليل من فلسطين، وتُسمَّى نَصْران، ومفرد النصارى: نَصْران للمذكر، ونَصْرانة للمؤنث. ينظر: معجم البلدان (٨/ ٢٣٧) لسان العرب (نصر).

<sup>(</sup>٥) بترك الهمز، وهي قراءة نافع . ينظر السبعة (١٥٧) التيسير (٧٤) النشر (١/٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) الصابئ في اللغة: هو الذي يترك دينه، ويدين بآخر. وفرقة الصابئة؛ قوم يعبدون الكواكب، ويزعمون أنهم على ملة سيدنا نوح عَلَيْكُلا، وقبُلتهم مهب الشمال عند منتصف النهار. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (٢/ ١٠٨) لسان العرب (صبأً).

 <sup>(</sup>٧) وهي قراءة السبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة (١٥٧) التيسير (٤٧) النشر (١/٣٩٧).
 تنبيه: القراءة بالهمز هي الأصل، ومن ترك الهمز حذفها استثقالا.

قال محمد: وأصل الكلمة من قولهم: صَبَأَ نَابُهُ إذا خرج (١)؛ فكان معنى الصابئين: خرجوا من دين إلى دين.

والتهود أصله: التعَوُّد؛ يقال للعائد: هائدٌ، ومتهوِّدٌ (٢).

﴿فلهم أُجرهم عني: من آمن بمحمد على وعمل بشريعته ﴿ولا خوفٌ عليهم بالرفع، عليهم ولا هم يحزنون عليهم بالرفع، والنصب جائز وقد قُرِئ بهما(٣).

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثَنَ مُنَ تَوَلَيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ الْمُنْسِينَ ﴿ اللّهِ ﴾

﴿وَإِذَ أَخَذَنَا مَيْثَاقَكُم وَرَفَعَنَا فَوَقَكُم الطَّوَرَ﴾ يَعْنَي: فَوَقَ رَءُوسَكُم ﴿خَذُوا مَا آتَيْنَاكُم﴾ يَعْنِي: التوراة ﴿بقوة﴾ بجد ﴿واذكروا مَا فَيْهُ أَي: احفظوا ما فَيْهُ وَأَشْرَفَ] (٤٠٠٠) فيه، واعملوا به. والطور: جبل كانوا في أصله [فاقْتُلِعَ وأَشْرَفَ] (٤٠٠٠) فَفَعْلُوا.

﴿ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾ (١١١) حين لم يعجل لكم العذاب ﴿لكنتم من الخاسرين ﴾ يعني: المعذَّبين .

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (صبأ).

<sup>(</sup>٢) أي: يقال له: «هائد» من الفعل هاد، و«متهود» من الفعل: تهؤد. لسان العرب (هود).

 <sup>(</sup>٣) قراءة الرفع هي قراءة الجمهور، وورد عن الحسن البصري ويعقوب قراءة النصب، ينظر:
 إتحاف الفضلاء (١٣٤)، الإعراب للنحاس (١٨٣)، البحر المحيط (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، والمثبت من (ر٥.

<sup>(</sup>٥) طمس في الأصل.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْيِنَ ﴿ اللَّهِ مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ فَعَلَنَهَا تَكَنَلُا لِهَمَا بَيْنَ يَدَّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾

﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾ يقول هذا لعلمائهم ﴿فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين ﴾ أي: صاغرين؛ في تفسير الحسن.

قال محمد: وقيل: خاسئين؛ يعني مبعدين، يقال: خسأت<sup>(١)</sup> فلانًا عني وخسأت الكلب؛ أي: باعدته.

قال يحيى: واعتداؤهم: أخذهم الصيّد في يوم السبت، وسيأتي تفسيره في سورة الأعراف<sup>(٢)</sup>.

﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا ﴾ أي: عِبْرةً ﴿ لما بين يديها ﴾ قال قتادة: يعني: لما سلف من ذنوبهم قبل أن يصيدوا الحيتان ﴿ وما خلفها ﴾ يعني: ما بعد تلك الذنوب؛ وهو أخذهم الحيتان.

قال محمد: والهاء التي في «جعلناها» هي على هذا التأويل للفَعْلة. وقيل: المعنى جعلنا قرية أصحاب السبت (٣) ﴿ نكالًا لما بين يديها ﴾ من القُرَى ﴿ وما خلفها ﴾ ليتّعظوا بهم. واللّه أعلم.

﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِغَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ قَالَوْٓا أَنَّخِذُنَا هُرُوَّا قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَنهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَتِنِ لَنَا مَا هِئَ قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُنُ عَوَانٌ بَيْنِ ذَلِكَ فَافْصَلُواْ مَا تُؤْمُرُونَ ﴾ قَالُواْ آذَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَتِن

<sup>(</sup>١) ينظر لسَّان العرب (خسأ) والدر المصون (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) وقيل: يعود الضمير على العقوبة، وقيل: على الأمة. ينظر الدر المصون (١/٢٥٢).

لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ صَفَىرَا يُهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَشُـرُ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ قَالُواْ اَنَّهُ لَلَهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ صَفَىرَا يُهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَشُدُونَ ﴿ قَالُواْ اللَّهُ يَامُوكُم أَنْ تَذْبِحُوا بَقْرةً . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ إِنْ اللَّهُ يَأْمُوكُم أَنْ تَذْبِحُوا بَقْرةً . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ .

قوله ﴿لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ قال الحسن: الفَارِضُ: الهَرِمَة، والبَّحْر: الصغيرة، والعَوَانُ: بين ذلك.

قال محمد: يقال من الفارض: فَرُضَتْ تَفْرُضُ فروضًا (١).

قال يحيى: وقوله: ﴿فاقع لونها ﴾ يعني: صافية الصُّفرة (٢).

قال محمد: وقوله: ﴿إِن البقر تشابه علينا﴾ يعني: إن جنس البقر تَشَابَهَ علينا.

﴿ قَالَ إِنَّهُ بَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ ثَيْثِيرُ الأَرْضَ وَلَا تَسْفِى الْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِبَةَ فِيهَا قَالُوا الْفَنَ جِثْتَ بِالْحَقِّ فَلَا بَقُرَهُ لَا كُادُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَهُ ثُمْ فِيهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَهُ ثُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُم تَكْنُهُونَ ﴿ فَعُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَلِكَ يُخِي اللّهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ وَاللّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُم تَغْقِلُونَ ﴿ فَكُ لِللّهِ مُعْرَاكُ مُن اللّهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ اللّهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ اللّهُ الْمَوْلَى اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال يحيى: وقوله: ﴿لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث﴾ تفسير ابن عباس: لا يُحْرَثُ عليها ولا يُشقَى [عليها](٣).

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (فرض).

 <sup>(</sup>۲) وقیل: خالص لونها. وقیل: سوداء شدیدة السواد. وقیل غیر ذلك ینظر تفسیر ابن كثیر (۱/
 ۱۱) کشف المشكلات (۱/۹۳).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٥).

وقوله: ﴿مسلَّمة﴾ يعني: من العيوب؛ في تفسير قتادة. وقوله عز وجل: ﴿لا شية فيها﴾ يعني: لا سواد فيها، ولا بياض؛ في تفسير مجاهد.

قال محمد: القراءة ﴿لا شَيَةَ﴾ بالنصب(١) على النَّفي والوَشْيُ في اللغة: خَلْطُ لَوْنِ بلون؛ تقول: وَشَيْتُ الثوبَ أَشِيهِ شِيَةً ووشْيًا؛ فكأن المعنى: لا لون فيها يخالف معظم لونها؛ وهو الذي أراد مجاهد(٢).

والذلولُ من الدَّواب: الخاضعة، وهي بَيِّنَةُ الذَّلِّ. والذَّل ضد الصَّعوبة؛ يقال: هذا جَمَلٌ ذلولٌ بَيِّنُ الذَّلِّ؛ بكسر الذال.

قال يحيى: وقوله عز وجل ﴿قالوا الآن جئت بالحق﴾ أي: بيَّنْتَ، وقد حدثني سعيد، عن قتادة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنما أمر القوم بأدنى بقرة؛ ولكنهم لما شدَّدُوا على أنفسهم، شُدِّد عليهم، والذي نفسي بيده؛ لولم يستثنوا، ما بُيُنت لهم»(٣).

يحيى: وحدثني المعلَّى، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٢) وقيل غير ذلك: ينظر لسان العرب (وشي).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (١/٣٤٨) من طريق سعيد.
 ورواه الطبري في تفسيره (١/٣٤٧ – ٣٤٨) عن ابن جريج مرسلاً.

<sup>.</sup> ورواه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلًا. كما في الدر المنثور (١/ ٨٣).

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ١٤١ رقم ٧٢٢) وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير (١١١/) – من طريق عباد بن منصور، عن الحسن عن أبي رافع، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هرية.

وقال الهيثمي في المجمع (٦/٣١٧): رواه البزار، وفيه عباد بن منصور، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

ابن جبير، عن ابن عباس قال: «قتل رَجُلٌ عمه، فألقاه بين قريتين، فأعطوه ديتين فأبى أن يأخذ؛ فأتوا موسى فأوحى اللّه إليه أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها، فشددوا فشدد اللّه عليهم؛ ولو كانوا اعترضوا البقر أول ما أمروا، لأجزأهم ذلك».

قال محمد: ومعنى «اعترضوا»: أخذوا منها بغير تخيير .

﴿ فَاذَارِأْتُم فِيها ﴾ يعني: أَلْقَى قَتْلَهُ بَعْضُهم على بعض.

قال محمد: ادَّارأتم أصلُه: [تَدَارَأْتُمْ] (١)؛ فأُدْغمت التاء في الدال (٢)؛ ومعناه: تدافعتم؛ يقال: دَرَأَ الكوكبُ بضوئه؛ أي دفع (٣).

﴿ فقلنا اضربوه ﴾ قال يحيى: سمعتُ بعضهم يقول: رُمِيَ قبره ببعضها - قال قتادة: يعني: بفخذها - ففعلوا، فقام فأخبر بقاتله، ثم مات.

قال ابن عباس: طلبوها، فوجدوها عند رجل بَرَّ بوالديه، فبلغ ثمنها مِلْءَ مَسْكِها<sup>(٤)</sup> دنانير.

قال يحيى: وذكر لنا أن وليّه الذي كان يطلب دمه هو [الذي] (٥) قَتَلَهُ؛ فلم يُوَرَّتْ بَعْدَهُ قَاتِلٌ.

﴿ ثُمَّ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَنْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُرُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: فتدارأتم. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) وهذه قاعدة مطردة في كل فعل على وزن «تفاعل» أو «تفعّل»، فاؤه دال. ينظر الدر المصون (١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) في اللسان والصحاح: درأ الكوكب في مضيه؛ أي: اندفع.

<sup>(</sup>٤) أي: جلدها. لسان العرب (مسك).

<sup>(</sup>٥) من «ر».

## اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدُ قسوة ﴾ قال يحيى: يعنى بل أشدُ قسوة (١).

قال محمدٌ: وقيل: إن الألف زائدة، والمعنى فهي كالحجارة وأشدُ قسوة (٢٠). ومثل هذا من الشعر(ل١٢):

أَلَا زَعَمَتْ لَيْلَى [بأني فاجرٌ لنفسي](٢) تُقَاهَا أَوْ عليها فُجُورُهَا(٣)

قوله - عز ذِكْره -: ﴿وإن من الحجارة لما يتفجر منه. . . ﴾ أي: تجري ﴿وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ﴾ يعني العيون التي لا تكون أنهارًا.

﴿ وَإِنْ مَنْهَا لَمَا يَهْبُطُ مِنْ خَشْيَةُ اللَّهِ ﴾ قال مجاهد: كُلُّ حَجْرٍ انفجر منه ماء أو تردى من رأس جبل فهو من خشية الله(٤) .

﴿ أَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَيْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنِهِ ﴾

﴿ أَفْتَطُمْعُونَ أَنْ يَوْمُنُوا لَكُم ﴾ يقول: هذا للنبي ﷺ وللمؤمنين أن يصدُقوكم ؛ يعني: جماعة اليهود؛ لأن الخاصّة قد تتبع ملته ﴿ وقد كان فريق

<sup>(</sup>١) أي: أن «أو» بمعنى «بل» على سبيل الإضراب، وهذا أحد معاني «أو». ولزيادة البيان ينظر مغني اللبيب (١/ ٧٥ – ٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر مغني اللبيب (١/ ٧٥ – ٨٠) تفسير ابن كثير (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل. ويروى: "وقد زعمت" بدل "ألا زعمت" وقائله: هو تَوْبة. وقد احتج به الكوفيون والأخفش والجرمي على أن "أو" بمعنى الجمع المطلق كالواو. أما المصنف فقد احتج به على أن ألف "أو" زائدة؛ فهي "واو" عنده أصلًا. ينظر: مغني اللبيب (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير ابن كثير (١١٤/١).

منهم يسمعون كلام اللَّه قال الحسن: يعني: كتاب اللَّه التوراة ﴿ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ﴾ حرفوا ما في التوراة من صفة محمد ﷺ ودينه [﴿وهم يعلمون﴾](١).

﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْحَنْبَ إِلّا أَمَانِ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَعْلَمُونَ الْحَنْبَ إِلّا أَمَانِ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْحَنْبَ إِلّا أَمَانِ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْحَنْبَ إِلَّا أَمَانِ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَعْلَمُونَ ﴾

﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم تفسير الكلبي: أتحدثونهم بما بَيَّنَ الله لكم في كتابكم من أمْرِ نبيهم، ثم لا تتبعونهم، ولا تدخلون في دينهم؛ هذه حجةً لهم عليكم ﴿أفلا تعقلون﴾ قالوا هذا وهم يتلاومون ﴿أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ﴾ مما قال اليهود بعضهم لبعض ﴿وما يعلنون ﴾.

قال محمد: جاء عن ابن عباس؛ أن هذه الآية نزلت في طوائف من أُخبَار اليهود؛ كانوا إذا لَقُوا الذين آمنوا، قالوا: نشهد أن صاحبكم صَادِقٌ، وإنا نجد في كتابنا نَعْتَهُ وصفته ﴿وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم﴾.

﴿ ومنهم أُمَّيُون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ﴾ يعني: أحاديث ما يحدثهم قراؤهم به فيقبلونه ﴿ وإن هم إلا يظنون ﴾ أي: هم على غير يقين إن صدقت قراؤهم صدقوا، وإن كذبت قراؤهم كذبوا.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

قال محمد: ارتفع «أميون» بالابتداء، و«منهم» الخبر (١). وقد قيل: المعنى استقر منهم أميون (٢)، ومن كلامهم: فيك أمّية: أي: جَهَالة؛ ولذلك قيل للذي لا يكتب: أُمّي.

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا أَتَكِامًا مَعْدُودَةً قُلْ آخَذَتُمْ عِندَ ٱللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ أَنْ أَن لَكُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللّهُ عَهْدَهُ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَمُونَ ﴾ لَعُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللّهُ عَلَمُونَ ﴿ إِلَى اللّهُ عَلَمُونَ ﴾

﴿ فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنّا قليلًا ﴾ قال الكلبي: هم أحبار اليهود وعلماؤهم عمدوا إلى نعت النبي يحتابهم، فزادوا فيه، ونقصوا، ثم أخرجوه لسفِلتهم فقالوا: هذا نعت النبي الذي يبعثه الله في آخر الزمان ليس كَنَعْتِ هذا الرجل، فإذا نظرت السفلة إلى محمد عليه لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبارهم. وكانت للأحبار مأكلة فقال الله - عز وجل -: ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا ﴾ يعني: تلك المأكلة فويلٌ لهم هما يكسبون ﴾ .

﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودةً ﴾ قال قتادة: قالت اليهود: لن يدخلنا الله النار إلا عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل؛ أي: إذا انقطعت تلك الأيام، انقطع عنا العذاب، قال الله - عز ذكره - للنبي عَلَيْتُ قل لهم: ﴿ أَتَخَذَتُم عند الله عهدًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي: تقدم الخبر، وتأخّر المبتدأ.

<sup>(</sup>٢) هذا على رأي الأخفش. ينظر الدر المصون (٢٦٨/١).

قال محمد: المعنى: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار ؟! ﴿فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ﴿ أي: إنكم لن تتخذوا عند الله عهدًا، وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق.

﴿ بلى من كسب سيئة ﴾ السيئة ها هنا: الشرك ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ أي: مات ولم يتب من شركه . . . الآية .

﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائيل لا تعبدون إلا الله ﴾ قال محمد: «لا تعبدون» جائز أن يكون فيه الرفع؛ على معنى ألا تعبدوا فلما سقطت «أن» رفع «تعبدون» (١) وكذلك قوله تعالى بعد هذا: ﴿ لا تسفكون دماءكم ﴾ الرفع فيه على معنى: ألا [تسفكوا] (٢).

﴿وبالوالدين إحسانًا﴾ أي: وصيناهم بالوالدين إحسانًا ﴿وقولوا للناس حسنًا﴾ تفسير الحسن. يأمرونهم بما أمر الله [به](٢) وينهونهم عما نهى الله عنه. ﴿ثم توليتم﴾ [أي جحدتم](٢) (ل١٣) ﴿إلا قليلًا منكم﴾ القليل يعني: الذين اتبعوا النبي ﴿وأنتم معرضون﴾ [عما](٢) جاء به النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) وفيه وجوه أخر غير هذا. ينظر الدر المصون (١/ ٢٧٥ – ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

﴿وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ أي: لا يخرج بعضكم بعضًا ﴿ثم أقررتم وأنتم تشهدون ﴾ .

قال محمد: ثم أقررتم يعني: اعترفتم [بصحة ما] (١) قد أُخذ عليكم في العهد، وأُخذ على أوائلكُمْ ﴿وأنتم تشهدون﴾ أن هذا حقٌ .

﴿ثُم أنتم هؤلاء﴾ .

[قال محمد]<sup>(۲)</sup>: «هؤلاء» بمعنى الذين، وقد قيل: أراد يا هؤلاء<sup>(٣)</sup>.

﴿تقتلون أنفسكم﴾ أي: يقتل بعضكم بعضًا ﴿وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم﴾ أي: تعاونون عليهم ﴿بالإثم والعدوان﴾ يعني: بالظلم.

﴿ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّمٌ عليكم إخراجهم ﴾ قال الحسن: نكثوا؛ فقتل بعضهم بعضًا، وكان الفداء مفروضًا

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٣) أي: على حذف حرف النداء. وفي الآية وجوه أخر. ينظر الدر المصون (١/ ٢٨٣ – ٢٨٤).

عليهم أيضًا، فاختلفت أحكامهم؛ فقال الله تعالى: ﴿أفتؤمنون ببعض الكتاب﴾ يعني: الفداء ﴿وتكفرون ببعض﴾ يعني: القتل والإخراج من الدور ﴿فما جزاء من يفعل ذلك منكم﴾ يقوله ليهود المدينة ﴿إلا خزي في الحياة الدنيا﴾ قال الكلبي: الخزي القتل والنفي؛ فَقُتِلت قريظة، ونُفِيت النضير؛ أخزاهم الله بما صنعوا .

﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا بِٱلْآخِرَةَ فَلَا يُحْفَفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ يُصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْمَ الْبَيْنَتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى ٱلْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرَثُم فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرْيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُا بَلِ لَمَنَهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا فَفُرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُا بَلِ لَمَنَهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا فَوْمِئُونَ ﴿ فَلَولَانَا غُلْفُا بَلِ لَمَنْهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا فَوْمِئُونَ ﴿ فَلَولَانَا عُلْفُونَ اللّهِ اللّهُ مِكْفَوْمِهِمْ فَقَلِيلًا مَا فَيْمُونَ ﴿ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ أُولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ تفسير الحسن: يعني: اختاروا الحياة الدنيا على الآخرة ﴿ وقفينا من بعده بالرسل ﴾ أي: أتبعناه بهم ﴿ وآتينا عيسى ابن مريم البينات ﴾ قال الكلبي: يعني: الآيات التي كان يريهم عيسى عيسي ﴿ وأيّدناه ﴾ أعنّاه ﴿ بروح القدس ﴾ يعني: جبريل عَلَيْتُهِ .

قال محمد: أصل القدس: الطهارة.

﴿أَفَكُلُمَا جَاءُكُم رَسُولَ بِمَا لَا تَهُوى أَنْفُسُكُم اسْتَكْبُرْتُم فَفُرِيقًا كَذَبْتُم وَفُرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ فلما قال لهم النبيُ عَلَيْتُلَا هذا سكتوا، وعرفوا أنه وحيّ من اللّه عيرهم بما صنعوا، فقالوا: يا محمد ﴿قلوبنا غُلفٌ ﴾ لا نعقل ولا نفقه ما تقول، وكانت أوعية للعلم، فلو كنت صادقًا سمعنا ما تقول.

قال محمدٌ: تُقرأ على وجهين: «غُلْفٌ وغُلُفٌ» (١). وأجود القراءتين: «غُلْفٌ» بتسكين اللام، ومعناها: ذوات غُلْف، الواحد منها: أغْلَفُ؛ يقال: غلفتُ السيف؛ إذا جعلته في غلاف، فهو سيف أغلف، ومنه يقال لمن لم يختتن: أغلف. فكأنهم قالوا: قلوبنا في أوعية مثل قولهم: ﴿قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَةٍ مَثَا نَدَعُونًا إِلَيْهِ ﴿ اللهِ اللهُ ا

ومن قرأ «غُلُفٌ» فهو جمع غلاف؛ فيكون معنى هذا: أن قلوبنا أوعيةً للعلم فما لها لا تفهم عنك؟!

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعُهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسَنَفِون عَلَى اللّهِ عَلَى الْكَفِرِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَغَيًا أَن يُنزِلَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ بِنسَمَا اشْتَرَوا بِمَا أَنفُ اللّهُ بَغَيًا أَن يُنزِلُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَاهُ مِن عِبَاوِهِ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٌ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فَى عَلَى مَن يَشَاهُ مِن عِبَاوِةٍ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٌ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فَى عَلَى مَن يَشَاهُ مِن عِبَاوِةٍ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٌ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ فَي التوراة وله الله على الذين كفروا ﴿ قال قتادة: كانت والإنجيل ﴿ وكانوا مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ قال قتادة: كانت اليهود تستنصر بمحمد على على كفّار العرب، كانوا يقولون اللهم ائتِ بهذا النبيّ الذي يقتُل العرب ويذلهم، فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوهم، وكفروا النبيّ الذي يقتُل العرب ويذلهم، فلما رأوا أنه من غيرهم حسدوهم، وكفروا به. قال اللّه - تعالى -: ﴿ فلعنة اللّه على الكافرين ﴾ .

قال محمد: الاستفتاح ها هنا بمعنى الدعاء، والفُتَاحَةُ أيضًا الحكومة،

<sup>(</sup>١) القراءة بتسكين اللام قراءة الجمهور، وقد جؤدها المصنف، والقراءة بضمها قراءة ابن عباس، ورويت عن أبى عمرو. ينظر: الدر المصون (١/ ٢٩٥ – ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٥

يقال: فِتاحة وفُتاحة بكسر الفاء وبضمها (١)، وفاتحت الرجل: إذا حاكمته.

﴿بئس ما اشتروا به أنفسهم ﴾ أي: بئس ما باعوا به أنفسهم ﴿أن يكفروا بما أنزل الله بغيًا ﴾ حَسَدًا ﴿أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ﴾.

قال يحيى: وكل شيء في القرآن «اشتروا» (٢) فهو شراء، إلا هذه الآية، وكل شيء في القرآن ﴿شَرَوا﴾ فهو بيعٌ.

قال محمد: ﴿بغيًا﴾ مصدر (٣) المعنى: كفروا بغيًا لأن أنزل الله الفَضْلَ على نبيه ﷺ ﴿فباءوا بغضب على غضب﴾ قال قتادة: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل، وغضب عليهم [بكفرهم](٤) بالقرآن .

<sup>(</sup>١) وتُفتح الفاء أيضًا. وقيل: معنى الاستفتاح: طلب النصرة. ينظر: مختار الصحاح، ولسان العرب (فتح).

<sup>(</sup>٢) الفعل «اشترى» من الأضداد، يأتي بمعنى «اشترى» و«باع» وكذلك الفعل «شرى». لسان العرب (شرى).

<sup>(</sup>٣) وفيه وجوه أخر. ينظر الدر المصون (١/٣٠٠ – ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

عِندَ اللَّهِ خَالِصَكَةُ مِن دُونِ النَّـاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۖ إِلظَّالِمِينَ ﴿ وَآَلِهُ عَلِيمٌ ۖ إِلظَّالِمِينَ ﴿ وَآَلِهُ ﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلُ اللَّهُ قَالُوا نَوْمَنَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَاءُهُ (لَا عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَاءُهُ (لَا عَلَيْنَا وَيَكُونُ بِمَا بَعْدُهُ ؛ يَعْنِي الْإِنْجِيلُ وَالْقِرَآنَ (...)(١) ﴿وَهُو الْحَقَّ عَنِي: القرآنَ ﴿مُصِدَقًا لَمَا مَعْهُم ﴾ أي: التوراة والإنجيل.

قال محمد: نصب ﴿مصدقًا﴾ على الحال، وهذه حال مؤكدة (٢).

قوله تعالى: ﴿قل فلم تقتلون أنبياء اللّه من قبل إن كنت مؤمنين﴾ وكان أعداء اللّه يقولون: [إن]<sup>(٣)</sup> آباءهم الذين قتلوا أنبياء الله من قبل [وليس فيما]<sup>(٤)</sup> أنزل اللّه عليهم قتل أنبيائهم فكذّبهم اللّه في قولهم ﴿نؤمن بما أنزل علينا﴾ وهو تفسير الحسن.

قوله تعالى: ﴿ ولقد جاءكم موسى بالبينات ﴾ يعني: أوَّلهم ﴿ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ﴾ .

﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مَيْنَاقَكُم ﴾ أي: واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم ﴿ ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ قد مضى تفسيره (٥) ﴿ واسمعوا ﴾ قالوا: ﴿ سمعنا وعصينا ﴾ سمعنا ما تقول، وعصينا أمرك. قال: ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ .

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) ينظر الدر المصون (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل. وينظر تفسير ابن كثير (١٢٦/١ - ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير الآية (٦٣) من سورة البقرة.

قال محمد: المعنى: أُذْخِلَ في قلوبهم (١)؛ كذلك قال ابن عباس. ومن كلام العرب اشرب عني ما أقول؛ أي: اقبله وَعِهِ.

قال يحيى: قال الحسن: ليس كلهم تاب. وقيل: فالذين لم يتوبوا هم الذين بقي حب العجل في قلوبهم؛ وهم الذين قال الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا الدِينَ قال الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا الْمِجْلَ سَيَنَا لَمُهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ الآية (٢).

﴿ وَلَ بِئُسُ مَا يَأْمُوكُم بِهِ إِيمانكُم إِن كُنتُم مؤمنين ﴾ أي: لو كان الإيمان في قلوبكم، لحجزكم عن عبادة العجل. ثم رجع إليهم لقولهم: ﴿ لَن يَدَّخُلَ الْجَنَّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرْكُم ﴾ (٢) ولقولهم: ﴿ لَن تَمسّنا النَّارُ إِلّا أَتِكَامًا مَعْ لُودَةً ﴾ (٤) وأشباه ذلك فقال: ﴿ قل إِن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إِن كنتم صادقين ﴾ أنكم من أهل الجنّة ﴿ ولن يتمنوه أبدًا بما قدمت أيديهم ﴾ يعني: بما أسلفوا من الأعمال الخبيثة ؛ لأنهم يعلمون أنهم معذّبون ؛ يعني به الخاصة الذين جحدوا وكفروا حسدًا وبَغْيًا .

﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواً يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَخْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ وَلَا يَن اللّهِ وَمِن الذّين أشركوا يود أحدهم لو يُعمَّر ألف سنة ﴾ قال ابن عباس: الذين أشركوا هم المجوس، وذلك أن

<sup>(</sup>١) وقال الزجاج: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؛ قال: معناه: سقوا حُبُّ العجل فحذف «حب» وأقيم العجل مقامه. ينظر لسان العرب (شرب)، الدر المصون (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١١١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٨٠ .

المجوس كانوا يأتون الملك بالتحية في النَّيْروز والمِهْرجان (١)، فيقولون له: عِشْ أيها الملك ألف سنة كلها مثل يومك هذا.

قال الله - عز وجل -: ﴿وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُعَمَّرَ﴾ أي: ما عُمْرُهُ بَمُبَاعِدِهِ من العذاب .

﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذَنِ ٱللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدُى وَيُشْرَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ رَمَلَتُهِكَيْهِ وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَ ٱللّهَ عَدُوُّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيْنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلّا ٱلْفَنسِقُونَ ﴿ وَ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا عَنهَدُوا عَهْدًا نَبْذَهُ وَرِيقٌ قِنْهُمْ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَرِيقٌ قِنْهُمْ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا

﴿قُلْ مِن كَانَ عَدُوًا لَجَبِرِيلَ فَإِنْهُ نَزِلُهُ عَلَى قَلْبُكُ بِإِذِنَ اللَّهِ لِعَنِي: نَزِلُ القَرآنَ ﴿مَصَدَقًا لَمَا بِينَ يَدِيهِ ﴾ من كتاب اللَّه – عز وجل.

قال قتادة: ذُكِرَ لنا أن عمر بن الخطّاب أتى نفرًا من اليهود، فلما أبصروه رحّبوا به؛ فقال: أما واللّه ما جئت لحبكم، ولا لرغبة فيكم، ولكن جئتُ لأسمع منكم. فسألهم وسألوه؛ فقالوا له: من صاحب صاحبكم؟ قال: جبريل. قال: قالوا: ذاك عدونًا من أهل السماء يُطْلِعُ محمدًا على سرنا؛ وهو

<sup>(</sup>١) النيروز هو أكبر الأعياد القومية للفرس، ويقال فيه أيضًا: التُؤروز، وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية، ويوافق الحادي والعشرين من مارس من السنة الميلادية. ينظر المعجم الوسيط (نورز، نيرز).

والمهرجان: كلمة فارسية أيضًا مركبة من كلمتين: الأولى: مِهْر ومن معانيها الشمس، والثانية: جان ومن معانيها الحياة أو الروح. وعيد المهرجان هو احتفال الاعتدال الخريفي عندهم. ينظر المعجم الوسيط (مهرج).

إذا جاء جاء بالحرب والسَّنَةِ (١) ، وكان صاحب صاحبنا ميكائيل ، وكان إذا جاء جاء بالخِصْبِ وبالسِّلْم . فقال عمر: أتعرفون جبريل ، وتنكرون محمدًا ؟ وفارقهم عند ذلك وتوجّه نحو النبي عَلَيْتُ لل ليحدثه حديثه ؛ فوجده قد نزلت عليه هذه الآية .

وفي رواية الكلبي: أن اليهود قالت: إن جبريل عدوًّ لنا، فلو أن محمدًا يزعم أن ميكائيل الذي يأتيه صدقناه، وإن جبريل عدوًّ لميكائيل وقال عمر: إني أشهد أن من كان عدوًّا لجبريل، فإنه عدوًّ لميكائيل.

قوله تعالى: ﴿أُو كلما عاهدوا عهدًا نبذه ﴾ أي: نقضه ﴿فريق منهم ﴾ يعني: اليهود ﴿بل أكثرهم لا يؤمنون ﴾ كقوله: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) .

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْ لِيهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ

﴿ولما جاءهم رسول من عند الله ﴾ يعني: محمدًا ﴿نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ﴾ أي: لا يعملون به ﴿كأنهم لا يعلمون ﴾ أي: كأنهم ليس عندهم [من الله فيه عهدًا] (٣).

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَلَكِنَ الشَّيَطِينَ وَمَا كُفَرُ سُلَيْمَانُ وَلَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَالُمُ الشَّيَطِينَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبَائِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا كُفَرُوا يُعَلِّمُونَ بِبَائِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ بِهِ عَلَى الْمَلْكَانِ مِنْ أَكَدٍ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا خَنُ فِنْتُ فَلَا تَكُفُّوا فَيْتَعَلِّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ بِهِ عَلَيْمَانِ مِنْ أَكَدٍ حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا خَنْ فِنْتَكُ فَلَا تَكُفُّوا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ بِهِ عَلَى اللّهُ مَا مَا يُعَرِقُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ إِنِّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) السُّنة: الجدب والقحط . ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (سنة).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل والمثبت من «ر».

بَيْنَ ٱلْمَنْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنْ ٱلْمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِى ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقْ وَلَبِلْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ قَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنْهَا ﴾ فَكَرُوا بِهِ آنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَا اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(ل١٥١) قوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾ يقول: نبذوا كتاب اللَّه، واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان.

قال محمد: «تتلوا»؛ أي: تروي التلاوة والرواية شيء واحد .

قوله: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ قال الكلبي: لما ابتلى الله - عز وجل - سليمان علي بما كان من أمر الشياطين، كتبت الشياطين سحرًا كثيرًا، ودفنوه تحت كرسيه، ثم لما قبض الله سليمان أتت الشياطين إلى أوليائهم من الإنس، فقالوا: ألا ندلُّكُم على ما كان سليمان يملك به الإنس، وتدين له به الجن، وتسخر له [به](۱) الرياح؟ قالوا: بلى. قالوا: احفروا تحت كرسيه، ففعلوا واستخرجوا كتبًا كثيرة، فلما قرءوها فإذا هي الشرك بالله؛ فقال صلحاء بني إسرائيل: معاذ الله من هذا أن نتعلمه، وتعلمه سفِلَة بني إسرائيل وفست الكلمة](٢) لسليمان في بني إسرائيل حتى عذره الله على لسان محمد ققال: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ، يقول: اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، (ر)، ولعل المراد - والله أعلم - السّحر، أي فشا السحر، ونُسِب إلى سيدنا سليمان في بني إسرائيل، حتى عذره الله على لسان سيدنا محمد ﷺ. ينظر تفسير ابن كثير (١٩٢/ - ١٩٥).

قال قتادة: السحر سحران: سحر تعلمه الشياطين، وسحر يعلمه هاروت وماروت.

وقال الحسن: إن الملكين ببابل إلى يوم القيامة، وإن من عزم على تعلم السحر، ثم أتاهما سمع كلامهما، من غير أن يراهما.

وقال مجاهد: عجبت الملائكة من ظلم بني آدم؛ وقد جاءتهم الرسل، فقال لهم ربهم: اختاروا منكم اثنين أُنزلهما يحكمان في الأرض، فكانا هاروت وماروت، فحكما فعدلا؛ حتى نزلت عليهما الزُّهرة في صورة أحسن امرأة تخاصم [زوجها](۱) فافتَتَنَا بها وأراداها على نفسها فطارت الزهرة؛ فرجعت حيث كانت، ورجعا إلى السماء فَزُجِرا فاستشفعا برجل من بني آدم، فقالا: سمعنا ربك يذكرك بخير، فاشفع لنا، فقال لهما: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ ثم واعدهما يومًا يدعو لهما فيه فدعا لهما فخيرًا بين عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة، فظر أحدهما إلى الآخر، فقال: ألم تعلم أن أَفواجَ عذاب اللَّه في الآخرة كذا وكذا، وفي الخلد أيضًا؟ فاختارا عذاب الدنيا؛ فهما يُعذَبان ببابل.

قال محمد: وقد ذكر يحيى عن غير مجاهد؛ أن المرأة التي افتَتَنَا بها كانت من نساء أهل الدنيا. والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) قصة هاروت وماروت من الإسرائيليات، قال ابن كثير في تفسيره (١/ ١٤١): وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى. . . والله أعلم بحقيقة الحال.

﴿ وما يعلمان من أحدِ حتى يقولا إنما نحن فتنة ﴾ أي: بلاء ﴿ فلا تكفر ﴾ . قال محمدٌ: قوله ﴿ فتنة ﴾ معناه: ابتلاء واختبار؛ وهو الذي أراد يحيى . قال قتادة: أخذ عليهما ألا يعلما أحدًا حتى يقولا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر ﴿ فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ وهو أن يُبغُضَ كُل واحدٍ منهما إلى صاحبه ﴿ وما هم بضارين به من أحدٍ إلا بإذن الله ﴾ قال الحسن: من شاء الله سلّطهم عليه ، ومن شاء منعهم منه ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ﴾ يعني: نصيبًا في الآخرة من خلاق ﴾ يعني: نصيبًا في المجنة ، قال قتادة : قد علم أهلُ الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة ﴿ ولبئس ما شروا به أنفسهم ﴾ أي: ما باعوها به ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ قال الحسن : لو كانوا علماء أتقياء ، ما اختاروا السحر .

﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَبْرِينَ عَدَابُ الْبِيدُ النِّينَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اللَّه ﴾ يعني: الثواب يوم القيامة ﴿خيرٌ لو كانوا يعلمهم ذلك، واتقوا ولا يوصف الكفار بأنهم علماء.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تقولُوا رَاعِنا﴾ قال الكلبي: راعنا كلمةً كانت العرب (تكنى بها) (١)؛ يقول الرجل لصاحبه: راعني سمعك؛ فلما سمعتهم اليهودُ يقولُون هذا للنّبي (ل١٦) عَلَيْتُ الله أعجبهم ذلك، و (راعني في

<sup>(</sup>١) في (ر): يتكلمون بها.

كلام اليهود كلمة يَسُبُ [بها بعضهم بعضًا] (١) فقالوا: قوموا بنا نسب محمدًا [فأعلنوا] (٢) له السب، فكانوا يأتونه، فيقولون: يا محمد راعنا. ويضحكون، فعرفها رجل من الأنصار كان يعرف لغتهم، فقال: يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده لئن سمعت رَجُلًا منكم بعد مجلسي هذا يعيدها لأضربن عنقه، فقالوا: أولستم تقولونها للنبي؟! فقال الله للذين آمنوا: ﴿لا تقولوا﴾ لمحمد: ﴿راعنا﴾ ولكن قولوا: ﴿انظرنا﴾؛ أي: انتظرنا نتفّهم. فقال المؤمنون: الآن لئن سمعتم بالرجل من اليهود يقول لنبيكم: راعنا وفوجعوه ضربًا. فانتهت عنها اليهود بعد ذلك.

قال محمد: وذكر غير يحيى؛ أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله على: راعِنا وأزعِنا سمْعَك، وأصل الكلمة من راعيت الرجل؛ إذا تأمَّلته، وتعرَّفت أحواله [ومنه يقال: أرعني سمعك] (٣). وكانت اليهود يقولونها لرسول الله على وهي بلغتهم سبِّ، ويحرفونها إلى ما في قلوبهم من السَّب لرسول اللَّه عليه.

قوله تعالى: ﴿واسْمَعُوا﴾ يعني: واستمعوا ما يأمركم به رسول اللَّه ﷺ ولا تكونوا كالكافرين الذين لا يقولون: انظرنا، ولا يسمعون قول رسول اللَّه ﷺ ﴿عذابِ أَلِيم﴾ أي: موجعٌ.

﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَبِ وَلَا الْشُرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن نَيِّكُمْ وَاللهُ يَخْنَفُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةً وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ مَن

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فلبثوا.

 <sup>(</sup>٣) سقطت هذه العبارة من الأصل. وينظر: اللسان ، القاموس المحيط (رعى)، الدر المصون
 (١/ ٣٣١ - ٣٣١).

قوله تعالى: ﴿ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ﴾ أي: ولا من المشركين ﴿ أَن يَنْزُلُ عَلَيْكُم مَن خَيْر مَنْ رَبَّكُم ﴾ يعني: الوحي الذي يأتي رسول الله وللمؤمنين.

قال محمد: قوله: ﴿من خير من ربكم﴾ دخلت «من» ها هنا على جهة التوكيد والزيادة؛ كما تقول: ما جاءني من أحدٍ، وما جاءني أحدٌ (١) . ﴿واللَّه يختص برحمته من يشاء﴾ قال الحسن: يعني: النبوة.

﴿ مَا نَنسَخَ مِنَ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْدٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُهِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْحُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوْلَهُ السَّكِيلِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ﴾

قوله تعالى: ﴿مَا نَسْخُ مَنَ آيَة﴾ أي: نبدل حكمها، ونَثْبَتْ خَطَها: ﴿أُو نُنْسَها﴾ قال قتادة: يعني: ننسها رسوله؛ وقد نسي رسول الله ﷺ بَعْضَ ما كان نزل من القرآن، فلم يثبُتْ في القرآن.

قال يحيى: وتقرأ ﴿أو ننسأها﴾ مهموزة (٢)؛ أي: نؤخرها؛ فلم تثبت في القرآن ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ يقول: هذه الآية الناسخة خير في زماننا هذا لأهلها، وتلك الأولى المنسوخة خير لأهلها في ذلك الزمان، وهي مثلها بَعْدُ

<sup>(</sup>١) وذلك على رأي سيبويه وأتباعه. أما الكوفيون والأخفش فلا يقولون بهذا، وقيل: (من) ها هنا للتبعيض. الدر المصون (١/٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ومجاهد، وابن محيصن ورويت عن عمر وابن عباس وأبي ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٥)، السبعة (١٦٨)، التيسير (٧٦)، النشر (١/ ٢١٩)، البحر (١/ ٣٤٣).

في حقها وصدقها .

﴿ أَلَم تعلم أَنَّ اللَّه على كل شيء قدير ألم تعلم أن اللَّه له ملك السموات والأرض ﴾ فهو يحكم فيهما بما يريد ﴿ وما لكم من دون اللَّه من ولي ولا نصير ﴾ يمنعكم إن أراد بكم عذابًا.

قال محمد: قوله: ﴿أَلَم تعلم﴾ لفظ: ﴿أَلَم ﴾ ها هنا لفظ الاستفهام؛ ومعناه: التوقيف والتقرير<sup>(۱)</sup>؛ ومعنى الآية: أن الله – عز وجل – يملك السموات والأرض ومن فيهنّ؛ فهو أعلم بِوَجْهِ الصلاح فيما يتعبّدهم به من ناسخ ومنسوخ، وغير ذلك .

قوله تعالى: ﴿أَم تريدُونَ أَن تَسَأَلُوا رَسُولُكُم كَمَا سَئْلُ مُوسَى مِن قَبَلَ﴾ قال قتادة: كان الذي سألوا موسى أن قالوا: ﴿أَرِنَا اللَّه جَهْرَة﴾ (٢).

﴿ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ﴾ [أي: قصد] (٣) الطريق.

﴿وَذَ كَثِيرٌ مِنَ آهَ لِ الْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيكُمْ كُفَّارًا حَسَلًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مِن بَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ عِنْدِ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ حَدِّ اللَّهُ عَلَىٰ حَكْلِ ثَنْ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرِ اللَّهُ عَلَىٰ حَدْرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَعِدِيرٌ اللَّهِ ﴾

قوله تعالى: ﴿ودَّ كثير من أهل الكتاب﴾ يعني: من لم يؤمن منهم ﴿لو

<sup>(</sup>١) الدر المصون (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أي سواء. والمراد: وسط أو أعدل الطريق.

يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حَسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبيَّن لهم الله عني: أن محمدًا رسول الله، وأن دينه الحق ﴿فاعفوا واصفحوا﴾.

قال محمد: قوله تعالى: ﴿حسدًا من عند أنفسهم﴾ المعنى: أن كتابهم أمرهم بما هم عليه [من الشرك] (١) وبَيَّن ذلك قوله تعالى: ﴿من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي اللَّه بأمره إن اللَّه على كل شيء قدير ﴾ (ل١٧) قال قتادة: كانت هذه الآية قبل أن يؤمروا بقتال أهل الكتاب؛ ثم أنزل اللَّه بعد ذلك سورة براءة، وأتى فيها بأمره وقضائه؛ وهو: ﴿قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنَرَئَ تِلْكَ آمَانِيُكُمْ أَقُلْ هَمَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَهَى بَنَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ آجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ؞ وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى ﴾ قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يَهُودِيًا، وقالت النَّصَارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا، قال الله - تعالى -: ﴿قل هاتوا... ﴾ قال الحسن: يعني: حجتكم ثم كذَّبهم، وأخبر تعالى أن الجنة إنما هي للمؤمنين؛ فقال: ﴿بلى من أسلم وجهه لله ﴾ أي: أخلص دينه لِلّه ﴿وهو محسن ﴾ [فله أجره ﴿ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ على الدنيا] (٣) الآية.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْبِهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، وأُثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبت من «ر».

يَتْلُونَ ٱلْكِئَنَّ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَخِكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ ﴾ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ ﴾

قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب﴾ يعني: التوراة والإنجيل؛ أي: فكيف اختلفوا وتفرقوا [في الكتاب](١)، والكتاب واحِد جاء من عند الله يصدِّقُ بعضُه بعضًا.

﴿كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم﴾ .

قال محمد: يعني من كذب من الأمم: أمة نوح وعاد وثمود وغيرهم؟ أي: إن هؤلاء أيضًا قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا؛ فيما ذكر ابن عباس .

﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بِينَهُمْ يُومُ القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ .

قال يحيى: فيكون حكمه فيهم أن يكذبهم جميعًا، ويدخلهم النار.

﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَنَ مَنَعَ مَسَجِدَ ٱللّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ فَيْ وَلَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِفُونَ عَلَيْهُ وَجُهُ ٱللّهِ إِلَى ٱللّهَ وَاسِعٌ عَلِيهُ فَيَ عَلَيْهُ وَعَلَيْمُ فَعَلِيمٌ فَيْ وَعَلَيْمُ وَجُهُ ٱللّهِ إِلَى ٱللّهَ وَاسِعٌ عَلِيهُ فَيْ وَالْعَرْبُ فَا يَعْمُ اللّهُ أَن وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ وَهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلللّهُ وَلِلْ أَلْمُولًا فَلْمُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبت من «ر».

<sup>(</sup>۲) في (ر۹) فحاصروهم.

فلم يُعْمَرُ؛ حتى بناه أهل الإسلام؛ فلم يدخله رومي بَعْدُ إلا خائفًا ﴿لهم في الدنيا خِزْيٌ﴾ وهو: فتح مدينتهم روميّة (١)، وقتل مُقَاتلتهم، وسبي ذراريهم ﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَلَّهُ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبِ﴾ .

قال محمد: المعنى هو: خالقهما ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ قال بعضهم: يعني: فَثَمَّ (٢) قبلةُ الله.

يحيى: عن أشعث، عن عاصم بن عبيد الله العمري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه «أن رسول الله عليه [كان] (٢) في سفر فنزلوا منزلا في ليلة ظلماء، فجعل أحدهم يجمع الحَصْبَاء (٤)، فيجعلها مسجدًا فيصلي، فلما أصبحوا؛ إذا هم لغير القبلة، فأنزل الله - عز وجل - ﴿ولله المشرق والمغرب . . . ﴾ الآية (٥).

<sup>(</sup>۱) وهي مدنية.

<sup>(</sup>٢) ظرف مكان بمعنى هناك. اللسان ، القاموس المحيط (ثمم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كانوا. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٤) الحصباء: صغار الحجارة. اللسان والقاموس (حصب).

<sup>(</sup>۰) رواه أبو داود الطيالسي (١٥٦رقم ١١٤٥) وعبد بن حميد (١٣٠ رقم ٣١٦) والترمذي (٢/ ١٧٦ رقم ٣١٦) والطبري في تفسيره (١/ ٣٢٦ رقم ٣٢٦) والطبري في تفسيره (١/ ٣١٦ رقم ١١٢٠) والعقيلي في الضعفاء (١/ ٣١) والدارقطني في سننه (١/ ٢٧٢ رقم ٥- ٧) والبيهقي في سننه (١/ ٢١) وغيرهم من طريق أشعث - وهو أبو الربيع السمان - به.

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يُضعف في الحديث.

وقال العقيلي: وأما حديث عامر بن ربيعة فليس يُروى من وجه يثبت متنه.

وقال ابن كثير (١/ ١٥٨) بعد أن نقل كلام الترمذي: وشيخه عاصم أيضًا ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يُحتج به. وقال ابن حبان: متروك. والله أعلم.

﴿ وَقَالُوا اَتَّحَادُ اللهُ وَلَدًا سُبْحَنَةُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ فَانِنُونَ ﴿ وَقَالُوا اَتَّحَادُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ فَوْلِهِم مَثَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ اللّه ولدًا سبحانه ﴾ ينزّه نَفْسَهُ عما يقولون ﴿بل له ما في السموات والأرض كلّ له قائم بالشهادة، [بأنه عبد للّه](١) ﴿بديع السموات والأرض ﴾ أي: ابتدعهما بغير مثالٍ ﴿وإذا قضى أمْرًا فإنما يقول له كن فيكون ﴾ .

قال محمد: قوله ﴿كن فيكون﴾ المعنى: فهو يكون .

﴿ وقال الذين لا يعلمون ﴾ وهم مشركو العرب ﴿ لولا ﴾ هلًا ﴿ يكلمنا اللّه أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ﴾ يعني: قول قوم موسى لموسى عَلَيْتُ ﴿ أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ﴾ (٢) وما سألوا من الآيات ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ في الكفر مثل قوله: ﴿ يُصُنَهِنُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبَلُ ﴾ (٣) ﴿ قد بينا الآيات لقوم يوقنون ﴾ يصدّقون .

قال محمد: يعني الآيات التي أتي بها صلواتُ اللَّه عليه في نحو انشقاق القمر (٤)؛ وغير ذلك من آياته.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأنه غيب.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انشقاق القمر ثابت في القرآن في قول الله تعالى ﴿اقتربت الساعة وانشق القمر﴾ [القمر: ١] وهو متواتر في السنة المطهرة. انظر فتح الباري (٦/ ٦٧٣ – ٦٧٤).

﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا نَشْنَلُ عَنْ أَضْحَبِ الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا نَشْنَلُ عَنْ أَضْحَبِ الْجَحِيمِ ﴿ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنْبِعَ مِلْتَهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِتِ وَلَا نَصِيمٍ ﴿ إِنَّهُ ﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَا أَرْسَلْنَاكُ بِالْحَقّ بِشِيرًا وِنَذِيرًا﴾ بِشِيرًا بِالْجِنَّة، وِنَذِيرًا مِن النَّارِ ﴿وَلا تَسْأَلُ عِنْ أَصِحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ مِن قرأها «تَسْأَلُ»(١) بِفتح التاء تفسيره لا تسأل عن حالهم؛ فإن النبيِّ ﷺ سأل عن [أبيه](٢) فأنزل اللَّه - عز وجل - ﴿وَلا تَسْأَلُ عَنْ أَصِحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ وتُقْرَأُ على وجه آخر ﴿ولا تُسْأَلُ عَنْ أَصِحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ أي: لا تُسْأَلُ عنهم إذا أقمت عليهم الحجة (ل١٨٨) قوله أصحاب الجحيم ﴾ أي: لا تُسْأَلُ عنهم إذا أقمت عليهم الحجة (ل١٨٨) قوله تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهودُ ولا النصارى ﴾ يعني بذلك العامَّة منهم ﴿حتى تبع ملَّتهم ﴾ .

﴿قُلُ إِنْ هَدَى اللَّهِ هُو الهَدَى﴾؛ يعني: الإسلام الذي أنت عليه. ﴿وَلَنْ اتَّبَعْتُ أَهُواءُهُم بِعَدُ الذي جَاءَكُ مِن العِلْمُ مَا لَكُ مِن اللَّهُ مِن ولي

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة نافع ويعقوب، ورويت عن ابن عباس وأبي جعفر الباقر. ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٦)، التيسير (٧٦)، الحجة (٨٧)، السبعة (١٦٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أمه. والمثبت من «ر».

وروى عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٥٩) والطبري في تفسيره (١/ ٥١٥ – ٥١٦) وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٥١٥ – ٥١٥) وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٢١٧) رقم ١٥١١) وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي قال: «كان النبي يشال عن أبيه فأنزل الله – عز وجل – ﴿ولا تسأل عن أصحاب الجحيم﴾ واللفظ لابن أبي حاتم.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١١٧/١): لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، وقال: قلت: هذا مرسل ضعيف الإسناد.

ورواه الطبري في تفسيره (١٦/١) عن داود بن أبي عاصم نحوه. قال السيوطي: معضل الإسناد ضعيف، لا يقوم به ولا بالذي قبله حجة.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٦)، التيسير (٧٦)، الحجة (٨٧).

ولا نصير ﴾ [يثبته] (١) بذلك؛ وقد علم جَلَّ جلاله أنه لا يتبع أهواءهم . ﴿ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَيْلَ مُنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

﴿الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته﴾ قال قتادة: هم أصحاب نبي الله آمنوا بكتاب الله، وأحلوا حلاله، واجتنبوا حرامه، وعملوا بما فيه.

قوله تعالى: ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عني: عالم أهل زمانهم ﴿واتقوا يومًا لا تجزي نفسٌ عن نفس شيئًا ﴾ أي: لا تُغني ﴿ولا يقبل منها عدلٌ ﴾ أي: فداء ﴿ولا تنفعها شفاعة ﴾ أي: إن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ﴿ولا هم ينصرون ﴾ يعني: يمنعون من العذاب.

﴿ وَإِذِ اَبْتَكَ إِبْرَهِ عَمْ رَيَّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَشِّو أُمْنَا وَأَشِو مُصَلًى اللَّهِ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةُ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَشِولُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمْ مُصَلًى اللَّهُ وَوَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللللْمُولَى اللللْمُولَى الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا لَا اللللْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ الللللْمُولُولُ الللللِ

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ إِمامًا ﴾ قال الكلبي: يعني: يُهْتَدَى بهديك

<sup>(</sup>١) في الأصل: يشبه.

وسُنّتك، فأعجبَ ذلك إبراهيم ﴿قال ومن ذُريتي﴾ أي: ومن كان من ذُريتي فليكن إمامًا [لغير](١) ذريتي قال الله ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ من ذريتك؛ أي: أن أجعلهم أئمة يُقْتَدى بهم.

قوله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس﴾ قال الحسن: يعني: يَثُوبون إليه كل عام.

قال محمد: قوله ﴿مثابة﴾ أي: معادًا؛ تقول: ثُبْتُ إلى كذا [وأثبت إلى كذا] كذا] (٢)؛ أي: عُذْتُ إليه، وثاب إليه جسْمُهُ بعد العلة؛ أي عاد.

قوله تعالى: ﴿وأمنًا﴾ قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية؛ كان الرجل إذا جَرً جريرة، ثم لجأ إلى الحرم لم يُظلَب، ولم يُتَنَاوَلُ (٣) فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من حَدِّ يجب عليه ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ يعني: موطئ قِدميه.

يحيى: عن حماد، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك؛ أن عمر بن الخطاب قال: «واتخذوا الخطاب قال: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾»(٤).

قال محمد: قراءة يحيى: ﴿واتخِذُوا﴾ بكسر الخاء، وقرأ بعض القُرَّاء: ﴿وَاتَّخُذُوا﴾ بفتح الخاء(٥)؛ ومعناها: أن الناس اتخذوا هذا.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أي: لم يُقَمْ عليه الحدُّ.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٥/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٢٩٥٩) من طريق حماد بن سلمة به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه البخاري (١/ ٢٠١ رقم ٤٠٢) من طريق حميد به.

<sup>(</sup>٥) قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء، وقرأ الباقون بكسرها.

ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٧)، السبعة (١٦٩)، النشر (٢/ ٢٢٢)، البحر (١/ ٣٨٤).

يحيى: عن حماد، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن أُبي بن كعب قال: «المقام جاء به (مَلَكٌ)(١) فوضعه تحت قدم إبراهيم».

يحيى: عن حماد، وحدثني الحجاج، عن مولّى لبني هاشم، عن ابن عباس قال: «الحجر والمقام ياقُوتَتَان من ياقوت الجنّة».

قوله تعالى: ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرًا بيتي﴾ قال قتادة: أي: من عبادة الأوثان، وقول الزور والمعاصي.

﴿للطائفين والعاكفين﴾ تفسير ابن عباس: الطائفون: الذين يطوفون بالبيت، والعاكفون: القُعُود حوله ينظرون إليه ﴿والركع السجود﴾ الذين يصلون إليه.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِ عُمْ رَبِّ اَجْعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْدُقَ أَهْلَمُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُمُ فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَإِنْ قَالَ إِبِرَاهِيمِ رَبِ اجْعَلِ هَذَا بِلدًا آمنًا وارزق أهله من الشمرات ﴾ قال الكلبي: يحمل [إليه] (٢) من الآفَاقِ.

قوله تعالى: ﴿من آمن منهم باللَّه واليوم الآخر . . . ﴾ الآية قال الحسن: لما قال إبراهيم: ﴿رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باللَّه واليوم الآخر﴾ قال اللَّه تعالى: إني مُجيبك، وأجعله بلدًا آمنًا لمن

<sup>(</sup>۱) في «رَ»: ملك الموت. والأثر رواه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٤١ رقم ٩٦٤) من طريق حماد بن سلمة به بلفظ: ﴿إِن جبريل عَلِينَا جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم عَلِينَا ﴿

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إليها.

﴿آمَنَ منهم باللّه واليوم الآخر﴾ يوم القيامة ﴿ومن كفر﴾ فإني أمتعه ﴿قليلا﴾ وأرزقه من الثمراتِ، وأجعله آمنًا في البلد؛ وذلك إلى قليل؛ يعني إلى خروج محمد وذلك أن اللّه – عز وجل – كرم محمدًا أن يخرجهم من الحرم؛ وهو المسجد الحرام.

قال: ﴿ثم أضطره عند الموت ﴿إلى عذاب النار وبئس المصير ﴾.

قال تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ، يعني: بنيانه.

قال محمد: قواعد البيت: أساسُهُ؛ واحدها: قاعدة وأما قواعد [النساء<sup>(١)</sup> فواحدها: قاعد، وهي العجوز]<sup>(٢)</sup>.

(ل ١٩٠) قوله تعالى: ﴿وَمَن ذَرِّيْتِنَا أُمَةً﴾ يعني: جماعة ﴿مسلمةً لك﴾ ففعل الله ذلك.

﴿ وَأَرْنَا مَنَاسَكُنَا ﴾ أي: عَلَّمنا. قال قتادة: المناسك: الطواف بالبيت، والسَّغي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والإفاضة منها، والوقوف

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَوْعِدُ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ الَّتِي لَا يَرْجُونُ نِكَاحًا...﴾ الآية [النور: ٦٠].

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من (ر٩.

بجمع، والإفاضة منها، ورمي الجمار.

قال الحسن: إن جبريل أرى رسولَ اللَّه ﷺ المناسك كلها، ولكنه أَصْلُ عن إبراهيم ﷺ ﴿ ربنا وابعث فيهم ﴾ يعني: في ذريته ﴿ رسولًا منهم ﴾ فاستجاب اللَّه له، فبعث محمدًا ﷺ في ذرية إبراهيم يعرفون وَجْهَهُ (١) ونَسَبَهُ.

﴿ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ﴾ قال قتادة: الكتاب: القرآن، والحكمة: السُّنَّة ﴿ ويزكيهم ﴾ قال بعضهم يعني: يأخذ صدقاتهم ؛ وهي الطهارة ﴿ إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ العزيز في نقمته، الحكيم في أمره.

قوله تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾ أي: عجز رأيه عن النَّظر لنفسه، فَضَلَّ.

قال محمد: وقيل: المعنى: إلا من سفهت نفسه؛ أي: جهلت.

قوله تعالى: ﴿ولقد اصطفيناه في الدنيا﴾ أي: اخترناه ﴿وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ وهم أهل الجنة .

<sup>(</sup>١) أي: حقيقته.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّهُ أَسْلُمُ ﴾ أخلص.

قوله تعالى: ﴿وأوصى (١) بها إبراهيم بنيه ﴾ يعني: كلمة التوحيد ﴿ويعقوب ﴾ أي: وأوصى بها أيضًا يعقوب بنيه بعد إبراهيم قال: ﴿يا بني إن اللّه اصطفى لكم الدين ﴾ أي: اختار لكم الإسلام ﴿أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ﴾ أي: لم تكونوا يومئذ حضورًا؛ خاطب بهذا من كان حَوْلَ النبيّ عَلَيْتُ من بني إسرائيل ﴿إذ قال لبنيه ما تعبدون ﴾ أيّ شيء تعبدون ﴿من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ وكان (الحسن)(٢) يقرؤها: «نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل ") أي: وإله إسماعيل وإسحاق.

قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العَمَّ أبًا.

قوله تعالى: ﴿إِلهَا وَاحدًا﴾ قال محمدُ: نصب ﴿إِلهَا وَاحدًا﴾ على معنى: نعبد إِلهَكَ في حال وحدانيته ﴿تلك أمّةٌ قد خلت﴾ يعني: جماعة قد مَضَتْ ﴿ولا تُسألُونَ عما كانوا يعملُونَ﴾ أي: إنكم إنما تسألُونَ عن أعمالكم.

﴿ وَقَالُوا صُحُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَةً إِزَهِ عَرْ خَدِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللّ

﴿وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا﴾ قالت اليهود: كونوا يهودًا تهتدوا

<sup>(</sup>۱) قرأ المدنيان وابن عامر ﴿وأُوصَى﴾ وقرأ الباقون ﴿ووصَى﴾. النشر (٢/ ٢٢٢ – ٢٢٣) وإتحاف الفضلاء (١٩٣)

<sup>(</sup>٢) في (ر١: بعضهم.

 <sup>(</sup>٣) ورويت أيضًا عن ابن عباس، وابن يعمر، وأبي رجاء، وعاصم الجحدري.
 ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٨)، الإعراب للنحاس (٢١٦/١)، معاني القرآن للفراء (١/ ٢١٦)، البحر (٢٠٢/١).

وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا؛ قال عز وجل: قل يا محمد ﴿بل ملة إبراهيم﴾ أي: بل نكون على ملَّة إبراهيم ﴿حنيفًا﴾ قال الحسن: الحنيف: المخلصُ.

قال محمدٌ: ومعنى الحنف في اللغة: الميل؛ يقال: رَجُلٌ حَنِفٌ [ورجل حنيف] (١)؛ ورَجُلٌ الحنفُ (٢)، وهو الذي تميل قدماه كل واحدةٍ منهما إلى أختها بأصابعها (٣)؛ فالمعنى: إن إبراهيم (حَنَفَ) (٤) إلى دين الله.

وقال الحسن: ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا: ﴿آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بعني: يوسف وإخوته ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) قال محمد: المعنى: فإن (أتوا) (٥) بتصديق مثل تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء – فقد

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) ويقال منها: رِجْلُ أُو يَدُّ حَنْفَاء.

<sup>(</sup>٣) وقيل: الحَنْفُ: الاعوجاج في الرُّجُل عمومًا.

وقيل: هو المشي على ظهر القدمين من شق الخنصر. وقيل: هو الميل في صَدْر القَدَم.

ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (حنف).

<sup>(</sup>٤) في (ر١): حنيف.

<sup>(</sup>٥) في «ر»: أمنوا.

اهتدوا. قال: ﴿وإن تولوا فإنما هم في شقاق﴾ قال الحسن: يعني: في تَعَادِ<sup>(١)</sup> إلى يوم القيامة.

﴿صبغة اللَّهُ أي: دين اللَّه ﴿ومن أحسن من اللَّه صبغة ﴾ دينًا.

قال محمد: يجوز أن تكون ﴿صبغة الله﴾ منصوبة على معنى: بل تكون أهل صبغة الله(٢) .

﴿ قُلْ أَنْحَاجُونَنَا فِي اللّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِمُونَ ﴿ وَإِنْ اللّهُ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن اللّهُ وَمَا هُودًا أَوْ نَصَارَئُ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِن تَلْكُ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا يُعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا كَسَبَتُمْ وَلا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

﴿قُلُ أَتَحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُو رَبِّنَا وَرَبِّكُم . . . ﴾ الآية.

قال محمدٌ: قيل: إن تأويل هذه الآية: أن الله - عز وجل - أمر المسلمين أن يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد [الله من النصارى وعبدة الأوثان، ويحتجوا عليهم بأنكم تزعمون أنكم توحدون [الله وحده ونحن نوحد الله، فلم ظاهرتم من لا يوحد الله؟] (٣) ﴿وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم﴾.

(ل ٢٠) ثم أعلموهم أنكم مخلصون دون من خالفكم.

<sup>(</sup>١) تُقْرأ (بعاد) (وتعاد)، وكلاهما يحتمله المعني.

<sup>(</sup>٢) وقيل: منصوبة على التمييز. ينظر: مجمع البيان (١١٩/١)، البيان (١/٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) مطموس في الأصل، وأثبت من (ر٩.

قوله تعالى: ﴿أَم تقولُونَ إِن إِبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ﴾ قال الحسن: يعني بذلك علماءهم؛ لأنهم كتموا محمدًا عَلَيْتُ ودينه؛ وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين، ولم يكونوا مشركين.

قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اللَّه ﴾ أي: لا أحد أظلم منه.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَلهُمْ عَن قِبَلَئِهِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّى ﴾

قوله تعالى: ﴿سيقول السفهاء من الناس﴾ وهم مشركو العرب في تفسير الحسن ﴿ما ولّاهم﴾ أي: ما حوَّلهم ﴿عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾ هي بيت المقدس؛ نزلت هذه الآية بعد ما صرف النبي عَلَيّ إلى الكعبة؛ فهي قَبلها في التأليف، وهي بعدها في التنزيل؛ وذلك أن رسول اللّه ﷺ لما حوَّله الله عز وجل – إلى الكعبة من بيت المقدس، قال المشركون: يا محمد، رغبت عن قبلة آبائك، ثم رجعت إليها؟ وأيضًا واللَّه لترجعَنَ إلى دينهم؛ فأنزل اللَّه: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . . . ﴾ الآية .

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِيبًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ إِلَى اللَّهَ عِلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ إِلَى اللَّهُ وَالنَّاسِ لَرَهُ وَقُ تَحِيمُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُصْلِعِ إِيمَنَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُصْلِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُصْلِعِ إِيمَانَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِيُصْلِعِ اللَّهُ الللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّ

قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا﴾ أي: عدلًا؛ يعني: أمّة محمد ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ يوم القيامة بأن الرسل قد بَلَغَتْ قومها عن ربّها ﴿ويكون الرسول عليكم شهيدًا﴾ أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أمته؛ وهذا تفسير قتادة.

قال محمد: وأنشد بعضهم:

إذا نَزَلَتْ إِحْدَى الليالي بِمُعْظَمِ (١)

هُمُ وَسَطْ يَرْضَى الأَنَامُ بحكمهم يعنى: بوسط: عدلًا خيارًا(٢).

قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ﴾ يعني: بيت المقدس ﴿إلا لنعلم ﴾ يعني: عِلْمَ الفعال ﴿من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾ يعني: صرف القبلة، قال قتادة: «كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلّى رسول الله ﷺ مدة إقامته بمكّة إلى بيت المقدس، وصلّت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم النبي عَلَيْ بعد قدومه المدينة نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا، ثم وجّهه الله – عز وجل – بعد ذلك إلى الكعبة؛ فقال قائلون: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ لقد اشتاق الرجل إلى مولده (٣).

قوله تعالى: ﴿وما كان اللَّه ليضيع إيمانكم﴾ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس، قال قتادة: لمَّا صُرِفت القبلة قال قومٌ: كيف بأعمالنا التي كنا

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر الطويل، وقد نسبه صاحب الدر المصون إلى زهير بن أبي سلمى؛ وهو ليس في ديوانه ينظر: الطبرى (٣/ ١٤٢)، القرطبي (٢/ ١٠٤)، البحر المحيط (١/ ٤١٨)، الدر المصون (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان، القاموس المحيط، مختار الصحاح (وسط).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٥١) لعبد بن حميد وابن المنذر في تفسيريهما.

نعمل؟ فأنزل الله: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ وقد يبتلي الله - تعالى - العباد بما شاء من أمره، الأمر بعد الأمر؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ وكل ذلك مقبولٌ؛ إذا كان في إيمانٍ بالله، وإخلاصٍ له، وتسليم لقضائه.

﴿ فَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُولِيَانَكَ فِبْلَةً تَرْضَدُهُ ۚ فَوَلِ وَجُهِكَ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَبَ لِيَعْلَمُونَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَبَ لِيُعْلَمُونَ اللّهُ الْحَقُ مِن تَرِيهِمُ وَمَا اللّهُ بِعَنْهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَى وَلَيْنِ أَتَبْتَ الّذِينَ أُوثُوا الْكِنَبَ بِكُلِّ اللّهُ الْحَقُ مِن تَرْبِهِمُ وَمَا اللّهُ بِعَنْهِ عِنْلَهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهِ بِكُلِّ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْلَهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهِ بِكُلِّ النّهُ عَلَيْهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضُ وَلَهُ بِكُلّ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَجِهِكُ فِي السّمَاءُ ﴾ أي: تحبها ﴿ فُولُ وجهك شُطُ المسجد الحرام الله يعني: تلقاءه .

قال محمد: وأنشد بعضهم:

صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بني تويمِ

أَقُولُ لأم زِنْبَاعِ أَقيمي يعني: تلقاء بني تميم.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٤٩) لأبي داود في ناسخه عن أبي العالية مرسلًا.

 <sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر، وهو لأبي زنباع الجذامي. ينظر اللسان (شطر) القرطبي (۱۰۸/۲)،
 البحر المحيط (۱/ ۱۸).

قوله تعالى: ﴿ولنن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيةٍ ما تبعوا قبلتك﴾ قال محمد: يعني [الآيات التي أتى]<sup>(۱)</sup> الأنبياء؛ مثل الناقة والعصا [وغير ذلك؛ إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أتى به النبي]<sup>(۱)</sup> (ل٢١) ﷺ حق [وأن صفته التي جاء بها في كتبهم وهم]<sup>(۱)</sup> يجحدون العلم بذلك؛ فلا تغني الآيات عند من يجحد ما يعرف.

﴿ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًا لمن الظالمين ﴾ هذا الخطاب للنبي عَلَيْمَا ولله ولسائر أمته .

﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فِيهَا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقُ مِن رَبِّكُ فَلَا تَكُونَ مِن الْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجَهَةً هُو مُولِيًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَا مَولِيا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَا الْكَلِّي: لَمَا قَدَم ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُم الكتابِ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴾ قال الكلبي: لما قدم رسولُ اللّه ﷺ المدينة، قال ابن الخطّاب لعبد اللّه بن سلام [إن الله على نبيه أن أهل الكتاب ﴿ يعرفونه كما] (١) يعرفون أبناءهم ﴾ تعالى – أنزل على نبيه أن أهل الكتاب ﴿ يعرفونه كما] (١) يعرفون أبناءهم كيف هذه المعرفة يا ابن سلام قال: نعرف نبي اللّه بالنعت الذي نَعَتَهُ [اللّه يعلن به] إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه؛ إذا رآه مع [الغلمان] (١)؛ والذي يحلف به عبد اللّه بن سلام لأنا بمحمّد أشدُّ معرفة مني لابني. فقال له عمر: وققك اللّه لنا في كتابه، وأما ابني [فلا أدري] (١) ما أحدثته أمه. فقال له عمر: وققك اللّه، فقد أصبتَ وصدقتَ.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الغرباء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فلا أراني.

﴿الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ليعني: الشاكين؛ أنك رسول الله، ويعرفون الإسلام ﴿ولكلّ يعني: كل ذي مِلّة ﴿وجهة ﴾ يعني: قبلة ﴿هو موليها ﴾ أي: مستقبلها ﴿فاستبقوا الخيرات ﴾ قال قتادة: يعني: لا تُفْتَنُنّ في قبلتكم.

قال محمد: وقيل: المعنى: فبادروا إلى ما أمرتكم به من أمر القبلة؛ وهو نحو قول قتادة.

﴿ ومن حيث خرجت ﴾ يعني: من مكة ﴿ فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ﴾ يعني: أن القبلة: الكعبة ﴿ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ أي: تلقاءه ونحوه.

﴿لنلا يكون للناس عليكم حُجّة ﴾ تفسير الحسن: أخبره الله - تعالى - أنه لا يحوّله عن الكعبة إلى غيرها أبدًا فيحتج عليه بذلك محتجّون؛ كما احتج عليه مشركو العرب في قولهم: رغبت عن قبلة آبائك، ثم رجعت إليها ﴿إلا الذين ظلموا منهم ﴾ قال الحسن: لا يحتج بمثل تلك الحجة، إلا الذين ظلموا: ﴿فلا تخشوهم ﴾ في أمري، يعني: امضوا على ما آمُركم به ﴿واخشوني ﴾ في تركه.

﴿ كُمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَلِينَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ

الْكِنْكِ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاذْكُرُونِ اَذْكُرَكُمْ وَالْسَكُرُوا لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ فَالْحَالُمُ وَالْصَلَوْةُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْصَدِينَ ﴿ وَالْصَلَوْةُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْصَدِينَ ﴿ وَالْصَلَوْةُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْصَدِينَ ﴿ وَلَا تَنْعُرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوَتَ أَبُلُ الْمَا اللَّهِ الْمَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهِ الْمَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم الله عليه من الشرك ﴿ويعلمكم الكتاب والحكمة الكتاب: القرآن، والحكمة: السُنة؛ يقول كما فعلت ذلك بكم ﴿فاذكروني الله بطاعتي ﴿أذكركم الكراحمة برحمتي .

﴿يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ﴾ قد مضى تفسيره (١) ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللَّه أمواتُ بل أحياة ولكن لا تشعرون ﴾ كيف الحياة التي هي حياة الشهداء.

قال محمد: ﴿أمواتُ﴾ مرفوع على معنى: هم أموات، وكذلك ﴿بل أحياء﴾ المعنى: بل هم أحياء (٢).

يحيى: عن المُعَلَّى، عن عبد الرحمن بن ثروان (٣)، عن هذيل، عن عبد الله ابن مسعود قال: «أرواح الشهداء في حواصل طير خُضْرِ ترعى في الجنة؛ حيث شاءت، ثم تأوي إلى قَنَاديلَ معلَّقةِ بالعرش»(٤).

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِثْنَءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَتُّ وَبَشِّرٍ

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الآية ٤٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط (٤٤٦/١) الدر المصون (١/٤١٢).

<sup>(</sup>٣) في «ر»: مروان، وعبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٧) - (27 - 27).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٠٢/٣ – ١٥٠٣ رقم ١٨٨٧) والترمذي (٥/ ٢١٥ – ٢١٦ رقم ٣٠١١) وابن ماجه (٢/ ٩٣٦ – ٩٣٧ رقم ٢٨٠١) من طريق مسروق عن ابن مسعود في سياق الظاهر أنه مرفوع، والله أعلم.

راجعون﴾.

الضَّهِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا آصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَالْإِلَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْوَالَةِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن دَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا لَهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ ال

﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف ﴾ يعني: [القتال](١)؛ في تفسير السدي. ﴿والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات ﴾ يعني بنقص الأنفس: الموت ﴿وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه

قال محمد: قوله: ﴿بشيءٍ﴾، ولم يقل: بأشياء - هو من الاختصار؛ المعنى: بشيء من الخوف، وشيء من الجوع، وشيء من نقص الأموال.

وقوله: ﴿إنَا للَّه﴾ أي: نحن وأموالنا لِلَّه، ونحن عبيده يضنع بنا ما يشاء؛ يعني: ذلك صلاحٌ لنا وخير، ومعني ﴿ وإنا إليه راجعون﴾ أي: نحن مقرون [بأننا نبعث](٢) ونُعطى الثواب على تصديقنا، والصبر على ما ابتلانا به.

يحيى: عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي خليفة قال: «كان عمر يمشي فانقطع شِسْع (٣) نعله فاسترجع (٤) فقال له رجل : ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: انقطع شِسْعُ نعلي فساءني ذلك، وكل ما ساءك فهو مصيبه».

يحيى: عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «الصبر عند الصدمة الأولى والعين لا يملكها (ل٢٢) أحد صبابة المرء إلى أخيه (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: القتل.

<sup>(</sup>٢) بياض في (ر) والمثبت أقرب إلى القراءة والمعنى.

<sup>(</sup>٣) شِسْع النَّعل: هو السَّيْر الذي يمسك النعل بأصابع القدم. ينظر اللسان: (شسع).

<sup>(</sup>٤) أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥٥١ رقم ٦٦٦٧) عن معمر عن أيوب قال سمعت الحسن

﴿ أُولئك عليهم صلوات من ربهم ﴾ [يعني مغفرة] (١) ﴿ ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ يعني: الموفقين.

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونِ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرُ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنَرُلْنَا مِنَ الْبَيْنَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّهِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّهِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّهِ وَالْهَالِمُ وَلَا مَا يَتَعْمُ اللّهِ وَالْمَلْمُوا وَبَيّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا النّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلّهُ إِلّهُ اللّهِ وَالْمَلْمُولُ وَمُنَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَالْمَلْمُولُ وَمُنْ اللّهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ إِلّهُ إِلّهُ اللّهِ وَالنّهُ وَلَا اللّهِ وَالنّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا لَوْلَا مُنْ كُولُولُ مَا لَوْلَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُلْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

﴿إِنَّ الصَّفَّا وَالْمُرُوةُ مِن شَعَاثُرُ اللَّهِ ﴾ .

قال محمد: الشعائر واحدها: شعيرة؛ وهي كل شيء جعله الله عَلَمًا من أغلام الطاعة .

﴿ فَمَنَ حَجَّ البَيْتُ أَوْ اعْتُمَرُ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ أي: لَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿أَنْ يَطُوُّفُ بَهُمَا﴾ يعني: أن يتطوف.

يحيى: عن حماد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: «كان إساف

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٦٥) لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا.

وعزاه في الجامع الصغير لسعيد بن منصور في سننه، ضعيف الجامع (٣٥٣٤). ورواه وكيع في الزهد (٢/ ٤٥٨ رقم ٢٠٤) عن الحسن مختصرًا.

وروى البخاري (٣/ ٢٠٥ رقم ١٣٠٢) ومسلم (٢/ ٦٣٧ - ٦٣٨ رقم ٦٢٦) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الصبر عند الصدمة الأولى».

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من «ر»

على الصفا، ونائلة على المروة؛ وهما صنمان؛ فلما جاء الإسلام، كرهوا أن يطوفوا بهما من أجلهما، فأنزل الله: ﴿إِن الصفا والمروة من شعائر الله . . . ﴾ الآية (١).

﴿إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ﴾ وهم أصحاب الكتاب؛ كتموا محمدًا ﷺ والإسلام ﴿أُولئك يلعنهم اللَّه ويلعنهم اللاعنون ﴾ تفسير الكلبي (٢): عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: إن الكافر إذا حُمل على سريره، قال روحُه وجسدُهُ: ويلكم أين تذهبون بي، فإذا وضع في قبره ورجع عنه أصحابه، أتاه منكر ونكير؛ أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف يخدًان (٣) الأرض بأنيابهما، ويطآن في أشعارهما، فيجلسانه، ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت. ثم يقولان له: ما دِينُك؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت. ثم يقولان له: من نبيُك؟ فيقول: لا أدري فيقال له: لا دريت. ثم الدنيا، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فينظر إليها، فيقال له: هذه الجنّة؛ التي لو كنت آمنت باللَّه، وصدقت رسوله – صرت إليها؛ لن تراها أبدًا. ثم يفتح له باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إليها، ثم يضيق عليه باب إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إلى النار؛ فيقال له: هذه النار التي أنت صائر (١٤) إلى النار؛ فيقال له وله النار التي أنت صائر الله النار التي أنت صائر التي أنت صائر التي أنت صائر التي أنت صائر الله النار التي أنت صائر الله النار التي أنه عليه النار التي أنت صائر الله النار التي أنه النار التي أنه النار التي أنه النار التي النار الله النار التي النار التي النار التي النار التي النار التي النار ا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في تفسيره(٢/٤٦) من طريق داود به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ١٦٧): لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر أنضًا.

<sup>(</sup>٢) محمد بن السائب الكلبي متهم، قال سفيان الثوري: قال لنا الكلبي: ما حدثتُ عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، فلا ترووه. انظر ترجمة الكلبي في تهذيب الكمال (٢٥/ ٢٤٦ - ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أي: يحفران. ينظر اللسان (خدد).

<sup>(</sup>٤) في «ر»: سائر.

قبره، ثم يضرب ضربة بمرزبة (١) من حديد لو أصابت جبلًا لارْفَض (٢) ما أصابت منه. قال: فيصيحُ عند ذلك صيحة يسمعها كل شيء غير الثقلين فلا يسمعها شيء إلا لَعَنهُ، فهو قوله عز ذكره: ﴿أُولئك يلعنهم اللَّه ويلعنهم اللَّاعنون﴾.

قوله تعالى: ﴿إِلَا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا﴾ أَمْرَ محمدٍ والإسلام. ﴿فَأُولَئُكُ أَتُوبِ عَلَيْهِم . . . ﴾ الآية .

﴿إِنَ الذَّينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَارُ أُولِئُكُ عَلَيْهُمْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمُعِينَ﴾ يعني: المؤمنين خاصة؛ في تفسير قتادة ﴿ولا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: لا يؤخرون بالعذاب.

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلْبَيلِ وَالنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِى فِي ٱلبَخِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْنَ لِقَوْمِ كُلُونِ وَلَا يَنْفَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُّتِ ٱللَّهِ وَالنِّينَ وَالنِينَ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُّتِ ٱللَّهِ وَالنِينَ مَا لَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْمَذَابَ أَنَّ ٱلْقُونَ يَلِهِ جَمِيمًا وَأَنَّ ٱللَّهُ مَا يَلُهُ مُنَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْمُذَابِ أَنَّ ٱلْقُونَ يَلِهِ جَمِيمًا وَأَنَّ ٱللَّهُ مَنْ اللَّذِينَ النِّينَ النِّيمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>١) المرزيّة: هي المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة، ويقال فيها أيضًا: الإرزبة. وجمعها مرازب. ينظر: اللسان، المعجم الوسيط (رزب).

<sup>(</sup>٢) أي: تفرَّق وتبدُّد وزال. لسان العرب، المعجم الوسيط (رفض).

كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مَبِينُ شَ ﴾ ﴿ وَمَا أَنزل اللَّه مِن السماء مِن ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها ﴾ أي: حين لم يكن فيها نبات فأنبتت ﴿ وبثَ فيها ﴾ يعني: خلق ﴿ وتصريف الرياح ﴾ يعني: تلوينَها؛ في تفسير السَّدِي ﴿ والسحاب المسخر بين السماء والأرض يعني: تقوم يعقلون ﴾ وهم المؤمنون.

﴿ ومن الناس من يتخذ من دون اللّه أندادًا ﴾ يعني: أعدالًا (١) يعدلونهم به ؟ أي: يعبدونهم ﴿ يحبونهم كحب اللّه ﴾ كحب المؤمنين اللّه ﴿ والذين آمنوا أشدً حبًا للّه ﴾ من المشركين لأوثانهم ﴿ ولو يرى الذين ظلموا ﴾ أي: أشركوا ﴿ إذ يرون العذاب ﴾ أي: [أنك] (٢) ستراهم إذا دخلوا النار ؛ وهنالك يعلمون أن ﴿ القوة ﴾ القدرة ﴿ للّه جميعًا ﴾ وإن كانوا عن قدرة اللّه وعزته في الدنيا غافلين ﴿ إذ تبرأ الذين اتبعوا ﴾ قال قتادة : وهم الرؤساء في الشرك ﴿ من الذين اتبعُوا ﴾ وهم الضعفاء ؛ اتبعوهم على عبادة الأوثان ﴿ ورأوا العذاب ﴾ أي : دخلوا فيه ﴿ وتقطّعت بهم الأسباب ﴾ يعني : ما كانوا يتواصلون به في الدنيا ﴿ كذلك يريهم اللّه أعمالهم حسرات عليهم ﴾ أي : ندامة .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مَمَا فِي الأَرْضُ حَلَّالًا طَيِّبًا ﴾ .

قال محمد: يعني: لا تأكلوا، ولا تنفقوا مما يحرمُ عليكم .

﴿ولا تتبعوا خطوات الشيطان﴾ أي: ما يأمركم به.

قال محمدٌ: خُطُوات جمع: خُطْوَة، والخُطْوَة بالضَّمِّ: (٢٣١) ما بين

<sup>(</sup>١) واحدها: عِدْل، وهو النَّدُّ والشريك. اللسان (عدل).

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

القَدَمَيْنِ<sup>(۱)</sup>. والمعنى: لا تتبعوا سبيل الشيطان ومسلكه. والخَطُوة بفتح الخاء: الفَعْلة الواحدة<sup>(۲)</sup>.

﴿إنه لكم عدوٌّ مبين ﴾ يعني: بيِّن العداوة .

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَءِ وَالْفَحْسَكَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوَءِ وَالْفَحْسَكَةِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

﴿إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ أنه الحق .

﴿بل نتبع ما ألفينا﴾ أي: وجدنا ﴿عليه آباءنا أُوَلَوْ كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون﴾ [ولو كانوا مهتدين ما اتبعوهم](٣).

﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً فسير الحسن: كمثل الراعي يصيح بالغنم فترفع رءوسها لا تدري ما يقول، ثم تضع رءوسها؛ فكذلك هم إذا دعوا إلى الهدى ﴿ صمَّ بكمّ عميّ ﴾ صمَّ عن الحق؛ فلا يسمعونه، بكمٌ عنه؛ فلا يبصرونه.

قال محمد: يقال: نَعَقَ يَنْعِقُ، ونَعِقَ يَنْعَقُ لغتان (٤).

<sup>(</sup>١) والخَطُوة - بالفتح -: مسافة ما بين القدمين أيضًا. ويقال: الخَطُوة بالفتح واحدة الخُطَا؟ أي: أنها اسم المرَّة منه. ينظر اللسان، مختار الصحاح، القاموس المحيط (خطو).

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب (خطو) الدر المصون (١/ ٤٣٤) وفيه تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>٣) سقط مِن الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٤) يقال: نعِق يَنْعَقُ، ونَعَق يَنْعِق نَعْقًا ونعيقًا ونُعَاقًا؛ أي: صاح. ينظر اللسان (نعق).

﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ يعني: الحلال ﴿إنَّمَا حرَّم عليكم الميتة...﴾إلى قوله: ﴿فَمَن اصْطَر غير باغ ولا عادٍ﴾ تفسير مجاهد: غير باغ؛ أي: يبغي على الناس، ولا عادٍ؛ أي: قاطع سبيل، ولا مفارق الأثمة، ولا خارج في معصية الله ﴿فلا إثم عليه﴾ أي: فله الرخصة في أن يأكل. قال يحيى: يأكل حتى يشبع، ولا يتزوَّد.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آنزَلَ اللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَنَا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُحَلِمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُرَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ إِلَى النَّارَ وَلَا يُحَلِمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُرَكِيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُ وَلَهُ اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ وَلَا يُعَلِمُ وَالْمَذَابَ بِالْمَغْفِرَةُ فَمَا عَذَابُ اللهِ النَّارِ فَي ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللهَ نَذَلَ ٱلْكِنَابَ بِالْمُقَا فِي النَّارِ فَي ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللهَ نَذَلَ ٱلْكِنَابَ بِالْمُقَا فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿إِن الذين يكتمون مَا أَنزل اللَّه من الكتاب﴾ هم أهل الكتاب الذين حرَّفوا كتاب الله ﴿ويشترون به ثمنًا قليلًا﴾ يعني: المأكلة (١) التي كانت لهم ﴿أُولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار﴾ أي: سوف يأكلون به النار ﴿ولا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة﴾ أي: لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن

<sup>(</sup>١) أي: المأدبة، وما يعدونه لهم من طعام وشراب. ينظر لسان العرب، المصباح المنير، القاموس المحيط، الوسيط (أكل).

أفعالهم (١) ﴿ولا يزكيهم أي: ولا يطهرهم من إثمهم ﴿ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾ موجعٌ.

﴿أُولِئُكُ الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ﴿ قال الحسن : يعني : اختاروا الضلالة على الهدى ، والعذاب على المغفرة ﴿ وَما أصبرهم على النار ﴾ أي : فما أجرأهم على العمل الذي يدخلهم النار ﴿ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ﴾ يعني : لفي فراقي بعيدٍ من الحق ؛ وهم أهل الكتاب .

﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ فِيكَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَيْرِ وَالْمَلْمِكِةِ وَالْمَكْنِ وَالنّبِينَ وَءَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى الْشُرْبَ وَالْيَسْمَى الْاَيْرِ وَالْمَلْمِينِ وَالنّبِينِ وَالسّابِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَصَّامَ الصَّلَوةَ وَءَانَى الزّكوة وَالْمَسْكِينَ وَأَبْنَ السّبِيلِ وَالسّابِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَصَّامَ الصَّلَوةَ وَعَانَ الزّكوة وَالْمَسْكِينَ وَالْمَالِينَ فَي الْبَأْسَاءِ وَالطَّرَاةِ وَعِينَ الْبَأْسُ أُولَتِهِكَ الّذِينَ مَسَدَقُولُ وَلِي الْمُؤْمِنَ وَالطَّرَاةِ وَعِينَ الْبَالِينُ أُولَتِهِكَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالطَّيْلَةِ وَالطَّرَاةِ وَعِينَ الْبَالِينُ أُولَتِهِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالسّالِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللْمُ الللللللّهُ الللللّهُ الل

وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تفسير قتادة: يقول: ليس البر أن تكونوا نصارى؛ فتصلوا إلى المشرق، ولا أن تكونوا يهودًا؛ فتصلوا إلى المغرب إلى بيت المقدس.

﴿ولكن البر من آمن باللَّه﴾.

قال محمد: يعني: ولكن البر بِرُّ من آمن باللَّه .

﴿ وآتى المال على حبه ﴾ قال ابن مسعود: تؤتيه وأنت صحيح شحيح ؟ تأمل الحياة ، وتخشى الفقر .

<sup>(</sup>۱) في <sup>وراء</sup>: أعمالهم.

﴿ ذُوي القربى ﴾ هم القرابة ﴿ وابن السبيل ﴾ يعني: [الضيف] (١) ﴿ وفي الرقاب ﴾ يعني: المكاتبين ﴿ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ﴾ المفروضة ﴿ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ﴾ عليه من الحق ﴿ والصابرين في البأساء والضراء ﴾ قال قتادة: البأساء: البؤس والفقر، والضراء: السقم والوجع ﴿ وحين البأس ﴾ يعني: مواطن القتال في الجهاد.

قال محمد: قوله تعالى: ﴿والموفون﴾ يجوز أن يكون مرفوعًا، على معنى: وهم الموفون، والنعت إذا طال جاز أن يرفع بعضه، وينصب بعضه في مذاهب النحويين (٢).

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى الْحُرُّ وَالْفَبْدُ وِالْفَبْدُ وَالْأَنْنَى الْحُرُّ وَالْفَبْدُ وَالْفَبْدُ وَالْأَنْنَى الْمُرْ وَالْفَقْ وَالْفَقَاقِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا كُتب عليكم القصاص في القتلى. . . \* الآية تفسير الحسن: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ قد كان إذا قتل من الحي منهم مملوك قتله حيَّ آخرون، قالوا: لا نقتل به إلا حرًا، وإذا قتل من الحي منهم امرأة قتلها حيَّ آخرون، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلًا، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية، ونهاهم عن البغي، ثم أنزل الله بعد ذلك في المائدة: ﴿ وَكُلْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اللهِ عَلَيْهِمْ فِيهَا

<sup>(</sup>١) في ار١: الضعيف.

<sup>(</sup>٢) في رفع «الموفون» أقوال عديدة، تراجع مفصّلة من البحر المحيط (٧/٧) ومعانى القرآن للأخفش (١٥٦) ومجمع البيان (١/ ٢٦٢) والدر المصون (١/ ٤٤٩).

أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ (١) يعني: النفس التي قَتَلَتْ بالنفس التي قُتِلَتْ؛ وهذا [في الأحرار] (٢).

قوله تعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ له مَن أَخِيه شيءٌ فاتباع بالمعروف وأَداءٌ إليه بإحسان وتفسير قتادة: يقول: من قتل عمدًا (ل٢٤) فعفي عنه وقُبِلَتْ منه الدِّية ﴿فاتباع بالمعروف وأَداء إليه بإحسان ﴿ [أمر المتبِّع أن] (٢) يتبع بالمعروف [وأمر المؤدِّي] أن يؤدي بإحسان ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة والوأمر المؤدِّي] أن يؤدي بإحسان ﴿ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال قتادة: كان أهل التوراة أمروا [بالحدود] (٣) وكان أهل الإنجيل أمروا بالعفو، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والدية؛ إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عَفَوْا، وإن شاءوا أخذوا الدية؛ إذا تراضوا عليها.

﴿ورحمة﴾ أي: رحم الله بها هذه الأمة، وأطعمهم الدِّية؛ قال قتادة: ولم [تحل] (٤) لأحد قبلهم في القتل عمدًا ﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ يعني: على القاتل فقتله بعد ما قبل منه الدية ﴿فله عذابٌ أليم﴾ يعني: القاتل يقتله الوالي، ولا ينظر في ذلك إلى عفو الولي.

﴿ولكم في القصاص حياةً﴾ أي: بقاء؛ يخاف الرجل القصاص؛ وهي بذلك حياةً له ﴿يا أُولِي الألبابِ﴾ العقول، يعني: المؤمنين ﴿لعلكم تتقون﴾ لكي تتقوا القتل.

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) مطموس في الأصل، والمثبت من ﴿ر٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بالقود. والمراد بالقود: القصاص. لسان العرب (قود).

<sup>(</sup>٤) في (ر١: تُجعل.

بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُنَقِينَ ﴿ فَهَنَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُمْ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَفُولٌ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيْ أَلَهُ عَلَيْ مَلَ اللّهَ عَلَيْ أَلَهُ عَلَيْ أَلَهُ عَلَوْلً اللّهَ عَلَيْ أَلَهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ عَلَيْ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ عَلَيْ أَلِيلًا اللّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ أَلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(كتب عليكم) أي: فُرض عليكم (إذا حضر أحدكم الموت ...) الآية. قال قتادة: الخير: المال، وأمر تبارك وتعالى في هذه الآية بالوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك في سورة النساء بقوله: (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدسُ) (١) وصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد.

قال محمد: وقوله عز وجل ﴿حقًا على المتقين﴾ نصب «حقًا»؛ على معنى: كان ذلك عليهم حقًا(٢) .

﴿ فَمَنَ بِدَلَهُ بِعِدْ مَا سَمِعِهِ قَالَ الحَسَنِ: هِي الوصية؛ مَن بِدَّلَهَا بِعِدْ مَا سَمِعِهَا، فإنما إثمها على من بدَّلها .

﴿ فَمَنْ خَافَ ﴾ يعني: علم ﴿ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَو إِثْمَا ﴾ الجَنَفُ: أَنْ يُوصِي بِجُوْرٍ ؛ وهو لا يتعمَّد الجور، والإثم: أَنْ يُوصِي بجور وهو يعلم ذلك ﴿ فَأَصَلَحَ بَيْنَهُم ﴾ يعني: بين الموصَى له والورثة ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ﴾ .

قال محمد: الجَنَفُ في كلام العرب: الميل عن الحق؛ يقال منه: جنِفَ يَجْنَفُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١١ .

<sup>(</sup>٢) في «ر»: وذلك حقّ عليهم حقًا. وفي نصب «حقًا» أقوالٌ أخر للنحاة؛ تجدها مفصّلة في البحر المحيط (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) يقال: جَنَفَ يَجْنِف، جُنُوفًا، وجَنِفَ يَجْنَفُ جَنَفًا بمعنى. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (جنف).

﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِيبَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ الْمَيْنَ اللَّهُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِنْ اللَّهُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَعَلَّمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمُ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾ تفسير قتادة: هو شهر رمضان؛ وكانوا أُمروا أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهرٍ، ويصلوا ركعتين غدوةً، وركعتين عشية؛ فكان ذلك بدء الصيام والصلاة.

﴿أَيَامًا مَعْدُودَاتِ﴾ قال محمد: يجوز أن يكون نصب ﴿أَيَامًا مَعْدُودَاتِ﴾ على معنى: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا معدوداتِ(١) .

﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُمُ مُرِيضًا أَو عَلَى سَفْرٍ فَعَدَّةٌ مَنَ أَيَامٍ أُخَرِ ﴾ قال محمد: يريد: فعليه عدةٌ من أيام أُخَر، ويكمل عدة ما فاته (٢).

﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين ﴾ (٣) تفسير ابن عباس: قال:

<sup>(</sup>١) وفي نصب «أيامًا» أقوال أخر للنحاة، تجدها مفصّلة في البحر المحيط (٣١/٢) ومجمع البيان (١/ ٢٧١) وإعراب القرآن (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) وفي (ر۱): وعليه مثل عدة ما فاته.

<sup>(</sup>٣) قراء الجماعة «فدية طعام مسكين» بتنوين «فدية» ورفع «طعام» وتوحيد (مسكين» وقرأ هشام=

رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة - وهما يطيقان الصوم - أن يفطرا؛ إن شاءا، ويطعما مكان كل يوم مسكينًا.

﴿ فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ يعني: الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة؛ وهما يطيقان الصوم، ثم نسخ ذلك بقوله بعد هذا: ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ .

﴿شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن﴾ قال محمد: يجوز أن يكون ﴿شهر رمضان﴾ مرفوعًا على معنى: والأيام التي كُتِبَتْ عليكم شَهْرُ رمضان (١).

﴿ يريد اللَّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ أي: إنما أراد اللَّه برُخصة الإفطار في السّفر التيسير عليكم ﴿ ولتكملوا العدة ولتكبروا اللَّه ﴾ قال محمد: يعني: ولتعظموا اللَّه، كذلك جاء عن ابن عباس ﴿ على ما هداكم ﴾ .

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْسَنَجِبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ مَنَّ اللَّهُ الْصِيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآيِكُمْ مُنَ لِيَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُم تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَنْ نَكُم وَأَنتُم لِيَاسُ لَهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُم وَعَفَا عَنكُمْ فَأَنْ فَالْنَنَ بَشِرُوهُ فَنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُم الْخَيْطُ الْأَنْفِي مِن الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُوا الْحِيمَامُ إِلَى الْيَالِ وَلَا نُبَشِرُوهُ فَى وَأَنتُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا نُبَشِرُوهُ فَى وَأَنتُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>=</sup> كذلك إلا أنه قرأ «مساكين» جمعًا. وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة «فدية» إلى «طعام مساكين» جمعًا. ينظر: الحجة (٢٠٨/ ٢٠٩٠) والبحر (٢/ ٣٧) والدر المصون (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>١) وفي رفعه أقوال أخر للنحاة مفصّلة في إعراب القرآن (١/ ٢٣٨) ومجمع البيان (١/ ٢٧٥) والبحر (٢/ ٣٨ – ٣٩).

## لَمُلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللَّهِي ﴾

﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي ﴾ تفسير قتادة: قال: ذُكر لنا أنه لما أنسزل اللّه - تبارك وتعالى - ﴿ أَدْعُونِي آسْتَجِبُ لَكُو ﴾ (١) قال رجل: كيف ندعو يا رسول اللّه؟ فأنزل اللّه: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٍ ﴾ .

(ل ٢٥) ﴿أُحِلَّ لَكُم لِيلَة الصّيام﴾ إلى قوله ﴿وابتغوا ما كتب اللَّه لَكُم﴾ قال قتادة: الرفث: الغشيانُ .

﴿ هن لباسٌ لكم ﴾ أي: سكن لكم .

﴿علم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم ﴾ قال قتادة: كان المسلمون في أول ما فرض عليهم الصيام؛ إذا رقدوا لم يحل لهم النساء، ولا الطعام، ولا الشراب بعد رقادهم؛ فكان قوم يصيبون من ذلك بعد رقادهم، فكانت تلك خيانة القوم أنفسهم، فتاب عليهم بعد ذلك، وأحل ذلك إلى طلوع الفجر، وقال: ﴿فَالاَنْ بِاشْرُوهِنْ وَابِتَغُوا مَا كَتَبِ اللّه لكم ﴾ تفسير مجاهد: يعني: الولد يطلبه الرجل؛ فإن كان ممن كتب الله له الولد، رزقه إياه.

قال محمد: وهذا أمر نَدْبِ لا فرض.

﴿وكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ [يعني: سواد الليل، وتبين هذا من هذا](٢).

قال يحيى: الفجر فجران: فأما [الذي] (٣) كأنه ذَنَبُ السرحان؛ فإنه لا يُحل شيئًا ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يُحل الصلاة،

<sup>(</sup>۱) غافر ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) من فره.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

ويوجب الصيام.

قال محمدٌ: وقوله: ﴿الخيط الأبيض﴾ يعني: بياض النهار ﴿من الخيط الأسود﴾ يعني: سواد الليل؛ ويتبين هذا من هذا عند طلوع الفجر الثاني.

وقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾ هو أمر إباحَةٍ ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ تفسير السدي: كان الرجل يعتكفُ؛ فإذا خرج من مصلًاه، فلقي امرأته غشيها(١)، فنهاهُمُ الله عن ذلك؛ حتى يفرُغ من اعتكافه ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ أي: لا تقربوا ما نهاكم الله عنه.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْمُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ آمَوَلِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾

﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الفسير الحسن: هو الرجل يأكل مال الرجل ظُلْمًا، ويجحده إياه، ثم يأتي به إلى الحكّام، والحكّام إنما يحكمون بالظاهر؛ فإذا حكم له، استحلّه بحكمه.

﴿لتَأْكُلُوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ أنه ليس لكم بحقٍّ.

قال محمد: قوله تعالى: ﴿وتدلوا بها إلى الحكام﴾ يعني: الأموال، وأصل الكلمة في اللغة: من قولك: أدليت الدَّلوَ؛ إذا أرسلتها، وتقول: أَذْلَى فلان بِحُجَّته؛ أي: أرسلها(٢).

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْهِرُ بِأَن تَنَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْهِرَ مَنِ ٱتَّـعَلَٰ وَأَثُوا ٱللَّهَ لَمُلَكُمْ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْهِرَ مَنِ ٱتَّـعَلَٰ وَأَثُوا ٱللَّهَ لَمُلَكُمْ

<sup>(</sup>۱) في «ر»: فيباشرها.

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح، المصباح المنير (دلو).

## نُفْلِحُونَ 🔞 ﴾

﴿ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ﴾ قال قتادة: ذكر لنا: أنهم سألوا نبي الله عَلَيْهِ لِم خُلِقَتْ هذه الأهلة؟ فأنزل الله هذه الآية؛ أي: هي مواقيت للناس؛ لصومهم وإفطارهم وحجّهم وعدّة نسائهم ومَحِلً دَيْنهم (١).

قوله تعالى: ﴿وليس البرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرَّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ونشار إذا ألا أن هذا الحي من الأنصار إذا أَهَلَ (٢) أحدهم لم يدخل بيتًا ولا دارًا من بابه، إلا أن يتسوَّر حائطًا تسوُّرًا، وأسلموا وهم كلهم على ذلك؛ حتى نهاهم الله.

﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾ وذلك قبل أن يُومَرُوا بقتال المشركين كافّة؛ فكانوا لا يقاتلون إلا من قاتلهم ﴿ولا تعتدوا ﴾ يعني: في حربكم؛ فتقاتلوا من لم يقاتلوكم، ثم أمر بقتالهم في سورة براءة (٣).

<sup>(</sup>١) أي: وقت خُلول الدين.

<sup>(</sup>٢) أي: رفع صوته بالتلبية. لسان العرب، مختار الصحاح (هلل).

<sup>(</sup>٣) يريد قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [التوبة: ٥].

﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ أي: وجدتموهم ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ﴾ يعني: من مكة ﴿والفتنة أشدُّ من القتل ﴾ الفتنة ها هنا: الشرك ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ أمر الله - جلَّ ذكره - نبيه عَلَيْتُ الا يقاتلهم فيه حتى يبدءوا بقتالٍ ؛ وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم كافَّة (١).

﴿ فَإِنْ انتهوا ﴾ يعني: عن قتالكم، ودخلوا في دينكم ﴿ فَإِنَ اللَّهُ غَفُورٌ رحيم ﴾.

﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ أي: شرك (٢) ﴿فإن انتهوا ﴾ عن شركهم ﴿فلا عدوان ﴾ أي: فلا سبيل ﴿إلا على الظالمين ﴾ يعني: المشركين.

قال محمد: أصل العدوان: الظلم<sup>(٣)</sup>، (ل٢٦) ومعنى العدوان ها هنا: الجزاء [يقول]<sup>(٤)</sup>: لا جزاء [ظلم]<sup>(٥)</sup> إلا على الظالمين.

﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَانْفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِعَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِنَا اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ إِنَّ اللَّهُ عَيْبُ الْمُحْسِنِينَ (اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَيْبُ الْمُحْسِنِينَ (اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ﴾ تفسير مجاهد: قال:

<sup>(</sup>۱) يريد قوله عز وجل: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة﴾ [التوبة: ٩] وقوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أي: فيه.

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (عدو).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يقال. والمثبت من (ر٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل والمثبت من (ر١).

كان المشركون صَدُّوا رسول اللَّه ﷺ عن البيت عام الحديبية في ذي القعدة، [فحجزوا] (١) عليه بذلك، فرجعه اللَّه إلى البيت في ذي القعدة من قابل (٢)، واقتصَّ له منهم، فأقام فيه ثلاثة أيام.

﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ يقول: إن استحلوا منكم القتال، فاستحلوه منهم ﴿ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ تفسير الحسن: يقول: إن ترككم الإنفاق في سبيل الله إلقاء منكم بأيديكم إلى ما يهلككم عند الله ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ قال قتادة: أمرهم أن ينفقوا في سبيل الله، وأن يحسنوا فيما رزقهم الله.

﴿ وَأَيْتُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُمُوسَكُو حَتَى بَبُلَغَ الْهَدَى مَحِلَمُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ وَفَوْدَيَّةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لَسُكُو فَإِذَا أَلْمَدَى مَحِلَمُ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْمَجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُّ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَائَةٍ أَيَامٍ فِي الْمَجَ وَسَبْعَةٍ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيُّ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَائَةٍ أَيَامٍ فِي الْمُجَ وَسَبْعَةٍ إِلَى الْمُجَعِلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا إِلَى اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ صَاحِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَاتَقُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ صَاحِرِي الْمَسْجِدِ الْمُوالِ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

﴿وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ تفسير قتادة: قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما هي حجة وعمرة؛ فمن قضاهما، فقد قضى الفريضة، أو قضى ما عليه؛ فما أصاب بعد ذلك، فهو تطوع».

قال يحيى: العَامَّةُ على أن الحج والعمرة فريضتان، إلا أنَّ سعيدًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: فتحزَّبوا. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) أي: من العام التالي.

(أخبرنا) (١) عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: «الحج فريضة، والعمرة تطوع» (٢).

والقراءة على هذا التفسير: بنصب الحج، ورفع العمرة، ومَقْرَأَةُ العامة: بالنصب فيهما<sup>(٣)</sup>.

قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾ الإحصار: أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو عَدُو ﴿فما استيسر من الهدي﴾ قال ابن عباس: ما استيسر من الهدي شأة ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ قال عطاء: كل هدي بلغ الحرم ثم عطب(٤) – فقد بلغ محله، إلا هَذي المتعة والمُخصَر.

قال محمد: المحلُّ: الموضع الذي يجِلُّ [فيه النحر] (٥)؛ وهو من: حَلَّ يَجِلُّ؛ أي: وجَب يجِبُ.

﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُمَ مُرْيَضًا أَوْ بِهُ أَذًى مَنْ رأسه فَفَدَيَّةٌ مَنْ صَيَامَ أَوْ صَدَقَةَ أَوْ نَسَكُ ﴾ .

يحيى: عن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة «أن رسول الله ﷺ مَرَّ به عام الحديبية وهو محرم ، وهو يُوقد تحت

<sup>(</sup>١) في (ر١: حدثنا.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٠٤ رقم ٣) عن ابن إدريس وأبي أسامة عن سعيد –
 وهو ابن أبي عروبة – به.

وعزاه السيوطي في الدر (١/ ٢١٨) لعبد بن حميد في تفسيره أيضًا

<sup>(</sup>٣) الجمهور على نصب «العمرة» على العطف على ما قبلها، وقرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت برفعها على الابتداء. ينظر: البحر المحيط (٢/ ٧٤ - ٧٥)، الدر المصون (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي: هلك. اللسان، القاموس المحيط (عطب).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: به المحرم. والمثبت من «ر».

قِدْرِ له، فنكس رأسه فإذا الهوامُّ تجول في رأسه، فقال: أتؤذيك هوامُّ (۱) رأسك يا كعب؟ قال: نعم. فسكت النبي عَلَيْتُلَا ، فنزلت هذه الآية، فقال له النبي عَلَيْتُ : احلقه، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم فَرْقًا (۲) بين ستة، أو أهدِ شاةً (۳).

قال يحيى: الفَرْقُ: ثلاثة آصُع (١)، صاغ بين اثنين.

﴿ فَمَن تَمْتَعُ بِالْعَمْرَةُ إِلَى الْحَجِ ﴾ من أهل بعمرة في أشهر الحج في شوال، أو في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، ثم حج من عامه ذلك - فهو متمتّع عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج.

مالك (٥) بن أنس عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: «من يوم يُهِلُ إلى يوم عرفة؛ فإن فاته ذلك صام أيام منى» (٦).

قوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾.

يحيى: عن عثمان، عن نافع، عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطَّاب

<sup>(</sup>١) واحدها: هامَّة؛ وهي الدابة. والمراد ههنا: الحشرات التي توجد بالرأس. اللسان، المعجم الوسيط (همم).

<sup>(</sup>٢) الفَرْقُ: مكيالُ معروف بالمدينة؛ وهو سنة عشر رطلًا، وقد يحرك؛ أي: يقال: فَرَق، والجمع: فُرْقان. اللسان، مختار الصحاح (فرق).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٦/٤ رقم ١٨١٤) ومسلم (٢/ ٨٥٩ – ٨٦١ رقم ١٢٠١) وغيرهما من طريق مجاهد عن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٤) واحدها: صاع؛ وهو مكيال يسع أربعة أمداد، ويقال فيه: صاع، وصواع. والجمع: آصُع وأَصْوُعٌ. ينظر اللسان ، مختار الصحاح (صوع).

<sup>(</sup>٥) الموطأ (١/ ٣٣٩ رقم ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٧٦) من طريق الزهري، وله طرق وألفاظ، انظر تفسير الطبري (٢/ ٧٤٧) والدر المنثور (١/ ٢٢٣).

قال: «صام إذا رجع إلى أهله».

وقال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق.

﴿ذَلَكُ لَمَنَ لَم يَكُنَ أَهِلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام﴾ قال عطاء: من كان منها على رأس ليلةٍ، فهو من حاضري المسجد الحرام.

﴿ اَلْحَجُّ اَشْهُرُّ مَعْلُومَكُ مَّ فَكُن فَرَضَ فِيهِ كَ اَلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جِـدَالَ فِى اَلْحَجُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَئُ وَاتَّقُونِ يَتَأْوَلِي اَلْأَلْبَابِ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ ال

﴿الحج أشهر معلومات ﴿ هي: شوال ، وذو القعدة ، وعشر ذي الحجة ﴿ فمن فرض ﴾ أي: أوجب ﴿ فيهن الحج ﴾ على نفسه ﴿ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ قال ابن عباس: الرفث: الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : أن يُمّارِي بعضهم بعضًا حتى يغضبوا .

يحيى: عن حماد، عن أبي الزبير، عن طاوس؛ أن ابن الزبير قال: "إياكم والنساء؛ فإن الإعراب<sup>(١)</sup> من الرفث، والإعراب أن [يعرب<sup>(٢)</sup> لها بالقول، يقول: لو كنا حلالًا [لفعلنا كذا]<sup>(٢)</sup>. قال: [فأخبرت<sup>(٢)</sup> بذلك ابن عباس فقال: صدق ابن الزبير».

(ل٢٧) ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه اللَّه﴾ هو كقوله: ﴿وَمَا يَفْعَـُلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُضَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكَنْ يُكِعَمُونُهُ ﴾(٣).

<sup>(</sup>١) وفي ابن كثير عند تفسير هذه الآية (العرابة)؛ والمعنى: الإفصاح عما بالنفس من أمور النساء.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١١٥.

﴿وتزوَّدُوا فَإِنْ خَيْرِ الزَادِ التَقُوى﴾ تفسير قتادة: قال: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ أَهُلَ اليمن يحجُّون ولا يتزَّودُون، فأمرهم اللَّه بالزَّادِ والنفقة في سبيل اللَّه، ثم أخبرهم أن خير الزاد التقوى.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ فَهِذَا أَفَضَتُم مِن عَن عَرَفَنتِ فَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن عَرَفَنتِ فَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كَنتُم مِن قَبْلِهِ وَلَذَكُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الطَّهَ آلِينَ اللَّهُ ﴾

﴿ لِيسَ عليكم جناحٌ أَن تبتغوا فَضلًا من ربكم ﴾ يعني: التجارة في الحج ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مَن عَرِفَاتٍ ﴾ قال قتادة: أفاض (١) رسولُ اللَّه ﷺ من عرفات بعد غروب الشمس.

وقال الحسن: إن جبريل أرَى إبراهيم عَلَيْكُلِهُ المناسك كلها؛ حتى إذا بلغ إلى عَرَفَاتِ، قال: يا إبراهيم؛ أعرفت ما رأيت من المناسك؟ قال: نعم. ولذلك سميت عرفة.

﴿فَاذَكُرُوا اللَّهُ عَنْدُ الْمُشْعَرُ الْحَرَامِ﴾ قال قتادة: هي المزدلفة.

يحيى: عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ابن عبد الله: «أن رسول الله ﷺ لما صلَّى الصبح، وقف بِجَمْعِ (٢)، ثم أَفَاضَ» (٣).

قال قتادة: إنما سُمِّي جَمْعًا؛ لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء(٤).

<sup>(</sup>١) أي: انصرف بعد انقضاء الموقف. لسان العرب (فيض).

<sup>(</sup>٢) جَمْعٌ هي المزدلفة. القاموس المحيط (جمع).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢/ ٨٩١ رقم ١٢١٨) من طريق جعفر بن محمد في حديث طويل بمعناه.

<sup>(</sup>٤) وقيل: سميت جَمْعًا؛ لاجتماع الناس بها. مختار الصحاح (جمع).

﴿واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾. تفسير الحسن: من الضالين في مناسككم وحجُّكم ودينكم كله.

﴿ ثُمَّةً أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّكَاسُ وَاسْتَغَفِرُوا اللَّهُ إِنِّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيعٌ الله عَلَوْ رَجِيعٌ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُكُو اللَّهَ كَذِكْرُكُو اللَّهَ كَذِكْرُكُو اللَّهَ عَلَا أَكُمُ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُا فَهُ فِي اللَّافِينَ اللَّهُ فِي اللَّاخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللَّهُ فِي اللَّاخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ فَي اللَّاخِرَةِ مَن خَلَقِ اللهُ وَمِن اللَّافِينَ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

﴿ ثُمُ أَفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ وهي الإفاضة من عرفة. قال قتادة: كانت قريش وكل ابن أخت لهم وحليف لا يقفون بعرفة، ويقولون: نحن أهل الله فلا [نخرج] (١) من حرمه ﴿ فإذا قضيتم مناسككم ﴾ قال السدي: يعني: إذا فرغتم من مناسككم ﴿ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا ﴾ قال قتادة: كان أهلُ الجاهلية ؛ إذا قضوا مناسكهم، ذكروا آباءهم وفعل آبائهم ؛ بذلك يخطُب خطيبهم إذا خطب، وبه يحدث محدِّثهم إذا حدث، فأمرهم الله – عز وجل – إذا قضوا مناسكهم أن يذكروه كذكرهم آباءهم، أو أشد ذكرًا ؛ يعني بل (٢) أشد ذكرًا .

﴿ فَمَنَ النَّاسُ مِنَ يَقُولُ رَبِنَا آتَنَا فِي الدَّنِيا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلَاقَ﴾ أي: مِن نصيب؛ وهم المشركون، ليس لهم همَّةٌ إلا الدنيا، لا يسألون اللَّه شيئًا إلا لها؛ وذلك أنهم لا يقرون بالآخرة ولا يؤمنون بها.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) أي: أن «أو" بمعنى «بل"، وفيها أقوال نحوية أخر. ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٧٥ – ٨٠).

﴿ومنهم من يقول﴾ وهم المؤمنون ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة . . . ﴾ الآية قال الحسن: والحسنة في الدنيا طاعةُ اللّه، وفي الآخرة الأجر. وقال بعضهم: الحسنةُ في الدنيا كل ما كان من رخاء الدنيا، ومن ذلك الزوجةُ الصالحةُ ﴿أُولئكُ لهم نصيب مما كسبوا ﴾ أي: ثواب ما عملوا وهي الجنة.

﴿واذكروا اللَّه في أيام معدوداتٍ ﴾ قال ابن عباس: هي أيام التشريق يُذْكَر الصلوات اللَّه فيها، ويُرْمَى فيها الجمار، وما مضت به السُّنة من التكبير في دُبُرِ الصلوات ﴿فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ﴾ تفسير قتادة: يعني: فمن تعجّل في يومين من أيام التشريق فنفر(۱)، فلا إثم عليه، ومن تأخّر إلى اليوم [الثالث](۲) فلا إثم عليه.

قوله تعالى: ﴿لَمَنَ اتَّقَى﴾.

يحيى: عن الحارث بن نبهان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(٣).

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الدُّنْ النَّاسِ اللَّهُ النَّامِ اللَّهُ الْخَرْثَ وَالنَّسْلُ اللَّهُ الْخِصَامِ ﴿ وَمُهَا وَيُهْلِكَ الْخَرْثَ وَالنَّسْلُ اللَّهُ الْخِصَامِ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أي: دفع إلى مكة. المعجم الوسيط (نفر).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲/ ۲۵ رقم ۱۸۱۹، ۱۸۲۰)، ومسلم (۲/ ۹۸۳ – ۹۸۶ رقم ۱۳۵۰) من طریق منصور به.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينُسَ الْمِهَادُ ﴿ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْنُسَ الْمِهَادُ ﴿ فَالْمُعَادُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّل

﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ﴾ وهو المنافق الذي يقر بالإيمان في العلانية ﴿ ويُشْهِدُ اللّه على ما في قلبه ﴾ من الكفر والجحود بما أقرَّ به في العلانية ﴿ وهو ألد الخصام ﴾ أي: كاذبٌ في القول ﴿ وإذا تولى ﴾ أي: فارقك ﴿ سعى في الأرض ليفسد فيها . . . ﴾ الآية .

قال الكلبي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان شديد الخصام؛ فأما إهلاكه الحرث والنسل فيعني: قطع الرحم الذي [كان] (١) بينه وبين ثقيف؛ فبيَّتَهُمْ (٢) ليلًا فأهلك مواشيهم، وأحرق حرثهم؛ وكان حسن العلانية، سيَّئ السريرة.

﴿وإذا قيل له اتق اللَّه أخذته العزة بالإثم ﴾ تفسير قتادة: إذا قيل له: اتق اللَّه؛ (ل٢٨) فإن هذا الذي تصنع لا يحقُ لك، قال: إني لأزداد بهذا عند اللَّه قُرْبَةً.

قال الله: ﴿فحسبه جهنم ولبئس المهاد﴾ والمهاد والبساط والفراش واحد (٣).

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْنِعَاءَ مَهْسَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلْمِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ الل

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>٢) أي: أوقع بهم بَغْتَةً ليلًا. اللسان، القاموس المحيط (بيت).

<sup>(</sup>٣) وقيل: بينها اختلاف وفي ذلك تفصيل. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (مهد، بسط، فرش)، والدر المصون (٨/١).

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿

﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْرِي نَفْسُهُ أَي: يَبِيعِ نَفْسُهُ بِالْجَهَادِ ﴿ ابْتَغَاءُ مُرْضَاتُ اللَّهِ وَاللَّهِ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ بالمؤمنين.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ادخلُوا في السلم كَافَّة ﴾ يعني: في الإسلام جميعًا ﴿ وَلا تَتَبَعُوا خَطُواتِ الشَّيطَانَ ﴾ يعني: أمره.

﴿ فَإِنْ زَلَلْتُم مِنْ بَعِدُ مَا جَاءَتُكُمُ الْبَيْنَاتُ ﴾ يعني بالزلل: الكفر ﴿ فَاعَلَمُوا أَنْ اللَّهُ عَزِيزٍ ﴾ في نقمته ﴿ حكيم ﴾ في أمره.

﴿ هل ينظرون ﴾ أي: ما ينظرون ﴿ إلا أن يأتيهم اللَّه ﴾ يوم القيامة ﴿ في ظلل من الغمام والملائكة ﴾ أي: وتأتيهم الملائكة ﴿ وقضي الأمر ﴾ يعني: الموت.

﴿ سَلْ بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ﴾ تفسير الحسن: يعني: ما نجّاهم الله من آل فرعون، وظلّل عليهم الغمام وغير ذلك، وآتيناهم بيناتٍ من الهدى، بيّن لهم الهدى من الكفر ﴿ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ﴾ يقول: بدّلوا ذلك، واتخذوا اليهودية والنصرانية ﴿ فإن الله شديد العقاب اخبر أنه ستشتد نقمته على اليهود والنصارى الذين بدّلوا دين الله.

﴿ وُزُيِّن للذين كفروا الحياةُ الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ﴿ في طلبهم

الآخرة ﴿والذين اتقوا﴾ وهم المؤمنون ﴿فوقهم يوم القيامة﴾أي: خير منهم ﴿واللَّه يرزق من يشاء بغير حساب﴾ قال بعضهم: يعني: من غير أن يحاسب نفسه؛ لأن ما عند اللَّه لا ينقص؛ كما ينقُصُ ما في أيدي الناس.

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النِّيتِ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِلنَبَ اللّهَ النِّيتِ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِلنَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ ثَهُمُ الْبَيْنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِ بِإِذَيهِ مَا وَاللّهُ بَعْدِى مَن يَشَلّهُ إِلَى مِرَالٍ مُسْتَقِيمٍ إِلَيْنَ ﴾

﴿كَانَ النَّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً فَبِعِثُ اللَّهِ النَّبِينِ مَبْشُرِينَ وَمَنْذُرِينَ فَاسَيْرِ قَتَادَةً: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح – عليهما السلام – عشرة قرون كلهم يعمل بطاعة اللّه على الهدى، وعلى شريعةٍ من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث اللّه نوحًا على الهدى، أول رسول أرسله اللّه إلى أهل الأرض.

﴿وَأَنْزِلُ مَعْهُمُ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بِينَ النَّاسُ فَيَمَا اخْتَلَفُوا فَيهُ وَمَا اخْتَلَفُ فيه إلا الذِّينَ أُوتُوهُ مِن بعد مَا جَاءَتُهُمُ البِّينَاتُ بَغْيًا بِينَهُم﴾ أي: حَسَدًا بينهم ﴿فهدى اللَّه الذِّينَ آمنُوا لَمَا اخْتَلْفُوا فيه مِن الْحَقِّ بِإِذْنَهُ ۗ أي: بأمره.

﴿أَم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي: سنن الذين مضوا من قبلكم.

قال محمد: المعنى: ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين خَلُوا من قبلكم؛ وهو الذي أراد يحيى.

﴿مُسَّتُهُمُ الباساء والضراء﴾ الباساء: البؤس، والضرَّاء: المرض والجراح ﴿وزلزلوا﴾ أصابتهم الشدَّة ﴿حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ﴾ قال محمد: من قرأ: «حتى يقول بالرفع - فالمعنى: حتى قال الرسول، ومن نصب فعلى معنى: حتى يكون من قول الرسول(١).

قال الله: ﴿ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبَ ﴾ قال الحسن: وذلك أن اللَّه وعدهم النصر والظهور (٢) ، فاستبطئوا ذلك؛ لما وصل إليهم من الشدة ، فأخبر الله النبي عَلَيْتُ ﴿ والمؤمنين؛ بأن من مضى قبلكم من الأنبياء والمؤمنين؛ كان إذا النبي عَلَيْتُ والمؤمنين عَبِّلت لهم نصري؛ فإذا ابتليتم أنتم بذلك أيضًا فأبشروا؛ فإن نصري قريب.

﴿يسألونك ماذا ينفقون . . . ﴾ الآية . نزلت هذه الآية قبل أن تنزل آية الزكاة، ولم يكن ذلك يومئذِ شيئًا موقًتًا (٣) .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُواْ شَيْنًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُواْ شَيْنًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُغَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُ وَأَنشُغِ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ اللّهَ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ الشَّهِ اللّهَ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ الشَّهِ وَالْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ وَيَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ وَيَنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ اللّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ الْخُوامِ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ وَيَنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ اللّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ عَن دِينِهِ وَيُنْمِن وَهُو مَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيَهُونَ وَهُو كَالْمُؤْلُومُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيَهُونُ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيُمُتُ وَهُو

<sup>(</sup>۱) قراءة النصب هي قراءة الجمهور، أما الرفع فانفرد به نافع وحده. ينظر: السبعة (۱۸۱ - ۱۸۲) والتيسير (۸۰) والنشر (۲۲۷٪) والبحر (۲/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) في ار١: الظفر.

<sup>(</sup>٣) أي: محدِّدًا مبيَّنًا.

كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَىٰلُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿كُتِب عَلَيكُم القتال﴾ أي: فُرض عليكم ﴿وهو كرةٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحرهوا شيئًا وهو شرِّ لكم﴾ قال الكَلْبي: (ل ٢٩) كان هذا حين كان الجهاد فريضة ﴿واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ قال الكلبي: علِمَ أنه سيكون فيهم من يقاتل في سبيل اللَّه، فيُستشهَد.

قال محمد: ﴿كُرُهُ لكم﴾ معناه: مشقّة لكم، لا أنَّ المؤمنين يكرهون فرض؛ ويقال: كَرِهْتُ الشيء كَرْهًا وكُرْهًا وكَرَاهَة (١). والقراءة: «كُرْهٌ» بالضم (٢)؛ وتأويله: ذو كُره لكم.

﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتالِ فيه ﴾ تفسير مجاهد: قال: «أرسل رسولُ اللّه ﷺ رجلًا في سريَّة فمرّ بابن الحضرمي يحمل خَمْرًا من الطائف إلى مكة ، فرماه بسهم فقتله وكان بين النبي ﷺ وبين قريش عهدٌ فقتله آخر ليلة من جُمَادَى الآخرة وأول ليلة (٣) من رجب ، فقالت قريش: أفي الشهر الحرام ولنا عهدٌ؟! فأنزل اللّه: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتالِ فيه قل قتالٌ فيه كبير وصَدُّ عن سبيل اللّه وكفرٌ به ﴾ أي: باللّه ﴿والمسجد الحرام ﴾ أي: وصَدِّ عن المسجد الحرام ﴿وأخراج أهله منه ﴾ يعني: النبي ﷺ وأصحابه ؛ أخرجهم المسجد الحرام ﴿وإخراج أهله منه ﴾ يعني: النبي ﷺ وأصحابه ؛ أخرجهم

<sup>(</sup>١) وكراهية أيضًا. وقال الفراء: الكره بالضم: المشقة، وبالفتح: الإكراه. وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد. ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (كره).

<sup>(</sup>٢) قراءة الجمهور بالضم، وقرأ السلمي بالفتح. ينظر البحر (١٤٣/٢)، الدر المصون (١/ ٥٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أي: وأول يوم؛ حيث تُطلق الليلة على اليوم، وفي تفسير الطبري والدر المنثور: "يوم، في الموضعين.

المشركون من المسجد؛ كل هذا ﴿أكبر عند اللَّه﴾ من قتل ابن الحضرمي ﴿والفَتنة﴾ يعني: الشرك ﴿أكبر من القتل﴾ (١).

قال يحيى: وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم عامةً.

قال محمد: قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه﴾ «قتالِ» مخفوضٌ على البدل<sup>(٢)</sup> من الشهر الحرام، المعنى: ويسألونك عن قتال في الشهر الحرام.

وقوله: ﴿قُلُ قَتَالُ فَيهُ كَبِيرٍ﴾ «قَتَالٌ» مرفوع بالابتداء<sup>(٣)</sup>، و«كبيرٌ» خبره.

﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا﴾ أي: ولن يستطيعوا ﴿فأولئك حبطت أعمالهم﴾ أي: بطلت.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَفُورٌ رَحِيتُ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ اللَّهِ ﴾

﴿إِنَّ الذَينَ آمنُوا والذَينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل اللَّه أولئك يرجون رحمة اللَّه أي: يطمعون في رحمة اللَّه ؛ يعني: الجنة. قال الحسن: وهو على الإيجاب؛ يقول: يفعل ذلك بهم. وقال قتادة: ذكر في الآية الأولى قصة قتل ابن الحضرمي، وما قال المشركون، وما أنزل اللَّه في ذلك، ثم أَثْنَى اللَّه على أصحاب النبي عَيِي أحسنَ الثناء؛ فقال: ﴿إِنَّ الذِينَ آمنُوا . . . ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٣٥٠) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٦٠) للفريابي وعبد ابن حميد وابن المنذر أيضًا.

 <sup>(</sup>۲) وفي خفضه أقوال نحوية أخرى، تنظر مفصّلةً في: إعراب القرآن (۲۵۸/۱)، مجمع البيان
 (۲) مالى ابن الشجري (۱/ ۲٤۰)، البحر المحيط (۲/ ۱٤٥).

 <sup>(</sup>٣) وجُوِّز الابتداء بالنكرة ههنا؛ لأن المبتدأ خُصْصَ بقوله: (فيه) وإذا اختصت النكرة، جاز الابتداء بها. ينظر: كشف المشكلات (١٥٦/١)، معانى القرآن للفراء (١٤١/١).

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْبَ لَمَا مُعَلِّمُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْتَكُونَكَ مَا وَالْمُهُمَ الْأَيْبَ وَالْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَلَكِّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُمْ خَيْرٌ لَمَا لَمُعْمِمُ مَا فَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللِهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللْمُ ا

﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الميسر: القمار كله وقوله: ﴿فيهما إثم كبيرٌ كانوا إذا شربوا الخمر فسكروا، عدا بعضهم على بعض، وكانوا يتقامرون حتى لا يبقى لأحدهم شيء، فكان يورث ذلك بينهم عداوة.

وقوله: ﴿ومنافع للناس﴾ ما كانوا ينتفعون به من شربها وبيعها، ومن القمار قبل أن يحرمهما الله، قال قتادة: ذمّها اللّه في هذه الآية، ولم يحرمها؛ لما أراد أن يبلغ بها من المدة وهي يومئذ لهم حلال، ثم أنزل الله بعد ذلك آية هي أشد منها: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُرَ سُكَرَىٰ حَقَى تَعَلَمُوا مَا نَعُولُونَ﴾ (١) فكانوا يشربونها؛ حتى إذا حضرت الصلاة أمسكوا، وكان السُّكر عليهم فيها حرامًا، وأحل لهم ما خلا ذلك، فذُكر لنا أن نبي الله عليه قال عليهم فيها حرامًا، وأحل لهم ما خلا ذلك، فذُكر لنا أن نبي الله عليه أنزل الله تحريمها في سورة المائدة، فقال: ﴿يَائَيُهُا الّذِينَ مَامَنُوا إِنَمَا الْمَعْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْأَسَابُ تحريمها في هذه الآية وَلاَيْمَا أَنْهُمُ مُنْهُونَ ﴾ (٢) فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها.

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٣ .

<sup>(</sup>۲) المائدة: ۹۰ – ۹۱ .

قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا ينفقون﴾ يعني: الصدقة ﴿قل العفو﴾ تفسير الحسن: يعني: ما فضل عن نفقتك، أو نفقة عيالك.

قال يحيى: وكان هذا قبل أن تنزل آية الزكاة.

قال محمد: قوله: ﴿العفو﴾ من قرأها بالنصب فعلى معنى: قل: أنفقوا العفوَ، ومن قرأها بالرفع فعلى معنى: الذي ينفقون العفوُ<sup>(١)</sup>. والعفو في اللغة: (ل٣٠) الفضل والكثرة؛ يقال: قد عفا القوم؛ إذا كثروا<sup>(٢)</sup>.

يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن، عن النبي عَلَيْتُلَا قال (٣): «إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف (٤).

قوله تعالى: ﴿كذلك يبيِّنُ اللَّه لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة﴾ تفسير [قتادة: أي: أن الدنيا] (٥) دار بلاء وفناء، وأن الآخرة دار جزاء وبقاء.

﴿ ويسألونك عن اليتامي قل [إصلاحٌ لهم خير. . . ﴾ الآية] (٥) تفسير قتادة:

<sup>(</sup>۱) قراءة الجمهور بالنصب، وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع. ينظر السبعة (۱۸۲) والتيسير (۸۰) والنشر (۲/۷/۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان الغرب، مختار الصحاح، المصباح المنير (عفو).

<sup>(</sup>٣) زاد في الأصل: قال رسول الله على.

<sup>(</sup>٤) روى البخاري (٣/ ٣٤٥ رقم ١٤٢٧) ومسلم (٢/ ٧١٧ رقم ١٠٣٤) عن حكيم بن حزام عن النبي على قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غني».

ورواه البخاري (٣/ ٣٤٥ – ٣٤٦ رقم ١٤٢٦ – ١٤٢٨) عن أبي هريرة.

وروى مسلم (٧١٨/٢ رقم ١٠٣٦) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، والدرا المال المناسبة المناسب

واليد العليا خير من اليد السفلي».

<sup>(</sup>o) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

لما نزلت هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي [أحسن حتى يبلغَ أشده](١) اشتدت عليهم؛ فكانوا لا يخالطونهم في مطعم ولا نحوه؛ فأنزل الله [بعد ذلك: ﴿وإن تخالطوهم](١) فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ورخص الله لهم.

﴿ ولو شاء [الله لأعنتكم ﴾ أي: لترككم في المنزلة] (١) الأولى؛ لا تخالطونهم؛ فكان ذلك عليكم عَنتًا شديدًا. [والعنتُ: الضيق] (١)(٢).

قال محمد: قوله: ﴿فَإِخُوانُكُم القراءة بالرفع (٢) ؛ على معنى: فهم إخوانكم .

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسّان العرب، القاموس المحيط (عنت).

<sup>(</sup>٣) قرأ الجمهور بالرفع، وقرأ أبو مجلز بالنصب بفعل مقدر، وفيه أقوال أخر وتوجيه قراءتي الرفع والنصب. ينظر: البحر المحيط (٢/ ١٦٠ – ١٦١)، الدر المصون (١/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) الطُّول: الفضل والغني واليسر. اللسان (طول).

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٥ .

<sup>(</sup>٦) واحدها: جُرَّة.

من المشركين؛ فقال: ﴿ولعبدُ مؤمنُ ﴾ تتزوَّجه المسلمة ﴿خيرٌ من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ﴾ يعني: المشركين يدعون إلى النار ؛ أي: إلى دينهم، قال: ﴿واللَّه يدعو إلى الجنة والمغفرةِ بإذنه ﴾ بأمره ﴿ويبيِّن آياته للناس ﴾ يعني: الحلال والحرام ﴿لعلهم يتذكرون ﴾ لكي: يتذكروا.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَقَى يَطُهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُ مَن حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّه يُحِبُ التَّقَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّدِنَ يَطُهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُ مَن حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ التَّقَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّدِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ شِعْتُمْ وَقَذِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُم مُلْلُكُوهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهَ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ شِعْتُمْ وَقَذِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُم مُنْ اللّهُ وَانْدُوهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُم مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُم مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض تفسير الحسن: أن الشيطان أدخل على أهل الجاهلية في حيض النساء من الضيق ما أدخل على المجوس؛ فكانوا لا يجالسونهن في بيت، ولا يأكلون معهن، ولا يشربون؛ فلما جاء الإسلام سأل المسلمون رسول الله على في ذلك، فأنزل الله: ﴿قل هو أذًى ﴾ أي: قَذَرٌ ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن يعني: المُجَامَعة ﴿حتى يطهرن ﴾ يعني: حتى يرين البياض (١) ﴿فإذا تطهرن عيني: اغتسلن ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ قال ابن عباس: يعني: من حيث أمركم الله أن تجتنبوهن. وقال السدي: (من حيث) يعني: في حيث أمركم الله ؛ يعني: في الفرج ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ومن الذنوب .

<sup>(</sup>١) أي يرين القَصَّة البيضاء، وهو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية (٤/ ٧١).

﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم﴾.

يحيى: عن نصر بن طريف، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: «قالت اليهودُ: إن الرجل إذا أتى امرأته من خلفها، جاء ولده أخوَلَ؛ فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾؛ إن شئتم من بين يديها، وإن شئتم من خلفها؛ غير أن السَّبِيلَ موضعُ الولد»(١).

قال محمد: قوله: ﴿حرث لكم﴾ كناية، وأصل الحرث: الزرع<sup>(٢)</sup>؛ أي: هو للولد كالأرض للزرع.

يحيى: عن نصر بن طريف، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن [جده] (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللُّوطية الصغرى» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۷/۸ رقم ۴۵۲۸)و مسلم (۱۰۵۸ - ۱۰۰۹ رقم ۱۹۳۰)ـ من طریق محمد بن المنكدر به.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (حرث).

<sup>(</sup>٣) كأنها في الأصل: جرير. وهو خطأ، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٢/ ١٨٢، ٢١٠) والطيالسي (٢٩٩ رقم ٢٢٦٦) والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٣٠٣) والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧) والبزار – كشف الأستار (٢/ ١٧٢ – ١٧٣ رقم ١٤٥٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٤) والبيهقي في سننه الكبرى (٧/ ١٩٨) من طريق قتادة.

وقال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

ورواه النسائي في الكبرى (٥/ ٣١٩ رقم ٣٩٩٦) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب به. وقال النسائي: زائدة لا أدري من هو، هو مجهول، ووجدت في موضع آخر: عاصم الأحول.

ورواه النسائي (٥/ ٣٢٠ رقم٨٩٩٨، ٨٩٩٨) من طريق سفيان، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.

ورواه عبد بن حميد – كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٣) – عن يزيد بن هارون، عن حميد =

يحيى: عن عبد القدوس بن [حبيب] (١) عن الحسن، عن عبد الله بن مسعود قــال: قــال رســول الله ﷺ: «لا تأتـوا النساء في مواضع حشوشهن (٢) (٣).

الأعرج، عن عمرو بن شعيب. عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.
 ودواه عبد الزاق في حامر مده (رقيم ٥٦٠) من مده مده تعاديم مده المناه بن عمرو موقوفًا.

ورواه عَبد الرزاق في جامع معمر ( رقم ٢٠٩٥٦) عن معمر، عن قتادة، عن ابن عمرو موقوفًا.

ورواه ابن أبي شيبة (٣/٣٦٣ رقم ٤) والبخاري في التاريخ الكبير (٣٠٣/٨) والطحاوي في شرح المعاني (٣/٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عن ابن عمرو موقوفًا.

وقال البخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٢٧٣): والمرفوع لا يصح.

وقال ابن كثير (٢٦٣/١) عن هذا الموقوف: وهذا أصح، واللَّه أعلم.

وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٣٧٢): والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو قوله.

(۱) كأنها في «الأصل»: حنيف. والمثبت من «ر» وعبد القدوس بن حبيب هو أبو سعيد الشامي، متروك الحديث، ترجمته في التاريخ الكبير (٦/ ١١٩ – ١٢٠) والجرح والتعديل (٦/ ٥٥ – ٥٦) وتاريخ دمشق (٤٦٦/٣٦ – ٤٢٦).

(٢) واحدها: حُشٍّ؛ وهو الكنيف. والمراد ههنا: الدبر. ينظر اللسان ، مختار الصحاح (حشش).

(٣) روى ابن عدي في الكامل (٤/ ١٦٠) من طريق محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا في أدبارهن».

قال ابن عدي: وابن حمزة هذا ليس بالمشهور. ونقل تضعيف زيد عن النسائي.

«محاش النساء حرام».

ورواه سعيد بن منصور – ومن طريقه البيهقي في سننه (٨/ ١٩٩) – من هذا الطريق موقوفًا، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٧٣)لعبد بن حميد والدارمي موقوفًا أيضًا.

قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٦٤) عن الموقوف: وهو أصح.

وفي تحريم أدبار النساء أحاديث كثيرة، تجدها في تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٠ – ٢٦٥) =

[قوله تعالى: ﴿وقدموا لأنفسكم﴾ يعني: الولد.

يحيى: عن قرة بن خالد، عن الحسن، [عن] (١) صعصعة، عن أبي ذر] (٢) (ل ٣١) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثًا، إلا أدخلهما [الله] (٣) الجنة بفضل رحمته إياهم (٤).

يحيى: عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أقدم سُقْطًا (٥) أحبّ إليّ من أنْ أخلف مائة فارس؛ كلُّهم يُقَاتل في سبيل اللَّه» (٦).

والدر المنثور (١/ ٢٧١ – ٢٧٥).

قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٢٨/١٤): قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير. اهـ.

وقال أيضًا في السير (٥/ ١٠٠): وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد، لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك.

<sup>(</sup>١) في ﴿رَا بن . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ر».

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٥٣، ١٥٩) وأبو عوانة (٤/ ٥٠١ رقم ٧٤٨٢) وابن حبان (١/ ٢٠٥ – ٥٠٣ رقم ٤٦٤٥) من طريق قرة بن خالد به.

ورواه الإمام أحمد (٥/ ١٥١، ١٦٤) والبخاري في الأدب المفرد (٦٢ رقم ١٥٠) والنسائي (٤/ ٣٢٥ – ٢٠٥ رقم ١٨٧٣ – ٧٤٨ – ٣٢٥ رقم ١٨٧٣ – ٧٤٨ والبزار (٩/ ٣٤٩ – ٣٥١ رقم ٣٩١٩ – ٣٩١٤) وابن حبان (٧/ ٢٠٢ رقم ٢٩٤٠) والطبراني في الكبير (٢/ ٣٤١ – ١٥٥ رقم ١٦٤٤) والبيهقي في سننه (٩/ ١٧١) وغيرهم من طريق الحسن به.

<sup>(</sup>٥) السُّقْطُ: هو الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه؛ ذَكرًا كان أو أنثى. لسان العرب، المعجم الوسيط (سقط).

<sup>(</sup>٦) ذكره الغزالي في الإحياء (٤/ ٥٢٠) بهذا اللفظ، فقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أجد فيه ذكر «مائة فارس» وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة: «لسقط أقدمه بين يدي أحب إلى من فارس أخلفه خلفي». اه.

فتعقبه الزبيدي فقال: بل رُوي ذلك من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري مرسلا =

﴿واتقوا اللَّه واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين﴾ بالجنة .

﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ إِنَّى لَا يُوَاحِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُودٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾

= بلفظ: «لأن أقدم سقطًا أحب إلى من مائة مستلئم» رواه كذلك أبو عبيد في الغريب والبيهقي في الشعب (٧/ ١٣٧ رقم ٩٧٥٩) وحديث أبي هريرة المذكور رواه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف هو وابن ماجه من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة، ويزيد بن عبد الملك ضعيف، قاله الذهبي في الكاشف. اه. من تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٢٠٦ رقم ٤٠٢٢).

قلت: هو في سنن ابن ماجه (١/ ٥١٣ رقم ١٦٠٧) ويزيد بن رومان لم يُدرك أبا هريرة، قاله المزي في تحفة الأشراف (٤١٩/١٠).

وقد اضطرب يزيد بن عبد الملك في إسناد هذا الحديث: فرواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٠٣) والعقيلي (٤/ ٣٠٥) – ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٩٠٦ رقم ١٥١٤) – وابن عدي (٩/ ١٣٦) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وقال العقيلي عن يزيد النوفلي: ولا يتابع على حديثه إلا من جهة لا تصح.

وقال ابن عدي: وهذا أيضًا يزيد بن عبد الملك يرويه.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ والحمل فيه على يزيد النوفلي، قال أحمد: عنده مناكير. قال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد بن صالح: ليس حديثه بشيء.

ورواه ابن عدي (٩/ ١٣٨ – ١٣٩) وتمام الرازي في فوائدة (١/ ٣٤٥ رقم ٨٨٤) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب.

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد لا يرويها عن يزيد بن خصيفة غير يزيد بن عدي: وهذه الأحاديث بين الله الملك، و الحديث الآخر بهذا الإسناد السقط أقدمه أمامي، فقد أمليته في أحاديث يزيد هذا في رواية معن عته، فقال: عن سليمان – كذا، و الصواب سهيل – عن أبيه عن أبي هريرة. ويزيد هذا مضطرب الحديث لا ينضبط ما يرويه فقال مرة: عن سهيل، وقال مرة: عن يزيد بن خصيفة. اه.

﴿ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ تفسير الحسن: كان الرجل يقال له: لم لا تبرّ أباك أو أخاك أو قرابتك أو تفعل كذا لخير؟! فيقــول: قد حلفتُ باللّه لا أبرّه، ولا أصِلُه، ولا أصلح الذي بيني وبينه؛ يَغْتَلُ<sup>(١)</sup> باللّه؛ فأنزل اللّه ﴿ولا تجعلوا اللّه عُرْضَةً لأيمانكم﴾ يعني: الحلف؛ أي: لا تعتلُوا باللّه.

قال محمد: المعنى: لا تجعلوا الله بالحلف به مانعًا لكم من أن تبروا . وهو الذي أراد الحسن.

يحيى: عن الحسن بن دينار، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسولُ اللَّه ﷺ: «يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرَة؛ إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها، فَأْتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك»(٢).

﴿لا يؤاخذكم اللَّه باللغو في أيمانكم ﴾.

يحيى: عن همام (٣)، عن عطاء قال: «دخلتُ مع عُبَيْد بن عمير على عائشة، فسألها عبيدٌ عن هذه الآية. فقالت: هو قول أحدكم: لا والله، وبلى والله».

وقال الحسن وقتادة: وهو الخطأ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء؛ وأنت ترى أنه كذلك؛ فلا يكون كما حلفت عليه.

﴿ ولكن يؤاخذكم بما كسبتْ قلوبُكم ﴾ تفسير قتادة: يعني: ما تعمدتم به

<sup>(</sup>١) أي: يحتج أنه أقسم بالله، والاعتلال: الاحتجاج. ينظر اللسان، القاموس المحيط، المعجم الوسيط (علل).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١/ ٦١٦ رقم ٦٧٢٢) ومسلم (٣/ ١٢٧٣ – ١٢٧٤ رقم ١٦٥٢) من طريق الحسن به.

<sup>(</sup>٣) في <sup>و</sup>ر»: هشام.

المأثم؛ وهذا فيه الكفارة.

﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾

قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ أي: يحلفون ﴿تربص أربعة أشهر...﴾ الآية. كانوا في الجاهلية، وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته، فيحلف بالله لا يقربها (١) كذا وكذا فيدعها لا أيّمًا (٢) ولا ذات بَعْلِ؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحدٌ يحدُّه لهم؛ فحدٌ لهم أربعة أشهر.

﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ تفسير الحسن: يعني بالفّيء: الرجوع إلى الجماع ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ عَفُور رحيم ﴾ .

﴿ وَالْمُطَلَقَنَ يَثَرَبَّصَ ﴾ إِنَفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓءً وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَنْحَامِهِنَ إِن كُنَ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَ يُؤْمِنَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَاحًا وَلَمُولَئُنَ أَخَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَاحًا وَلَمُنَا مِثْلُ اللّهِ عَلَيْمِ فَي فَلِكَ إِنْ أَرَادُوَا إِصْلَاحًا وَلَمُنَا مِثْلُ اللّهِ عَلَيْمِ فَي عَلَيْمِنَ بِالْمُعْمُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْمِنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيرُ حَكِيمُ اللّهِ ﴾

﴿ والمطلقات يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ والأقراء: الحيض؛ في قول أهل العراق، وفي قول أهل المدينة: الأطهار (٣).

قال قتادة: جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض، ثم نَسَخَ منها المطلقة التي لم يدخل بها زوجُها؛ فقال في سورة الأحزابُ: ﴿يا أيها الذين

<sup>(</sup>١) في (ر١: لا يأتيها.

<sup>(</sup>٢) الْأَيَّم: العَزَبُ؛ رجلًا كان أو امرأة، تزوَّج من قبل، أو لم يتزوج. ويقال للمرأة: أيّم، وأيَّمة. ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المعجم الوسيط (أيم).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، المصباح المنير (قرأ).

آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (١) فهذه ليست عليها عدة.

ونسخ أيضًا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صِغَرِ أو كبر والحامل؛ فقال: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾(٢) فهذه للعجوز التي لا تحيض ﴿إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ فهذه التي لم تحض أيضًا ثلاثة أشهر.

قال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ فهذه أيضًا ليست من القروء في شيء أجلها أن تضع حملها.

قال محمد: القروء: واحدها قُرْءُ؛ يقال: أقرأت المرأة وقرأت ؛ إذا حاضت، أو طهرت؛ وإنما جعل الحيضُ قرءًا، والطُّهْر قرءًا؛ لأن أصل القرء في كلام العرب: الوقت؛ يقال: رجع فلانٌ لقرئه؛ أي: لوقته الذي كان يرجع فيه؛ فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت (٣) واللَّه أعلم بما أراد.

﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن في تفسير مجاهد قال: لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض، وليست بحائض [أو تقول: إني حبلى وليست بحبلى، أو تقول: لست بحائض وهي حائض] (٤) أو تقول: لست بحبلى، وهي حُبلَى؛ لِتَبِينَ من زوجها قبل أن تنقضي العدة، وتُضِيف الولد إلى الزوج الثاني، وتستوجب الميراث؛ إذا مات الرجل [فتقول: لم تنقض عدتها، والنفقة في الحمل.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (قرأ).

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، وأثبت من (ر٥.

(ل٣٢) ﴿وبعولتهن﴾ يعني: الأزواج ﴿أحق بردهن في ذلك﴾ في العدة التطليقة والتطليقتين ﴿إن أرادوا إصلاحًا﴾ يعني: حسن الصُّحبة ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾ يعني: فضيلة في الحق.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في سننه (٤/٤ رقم ٢) وابن مردويه في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٢) - والبيهقي في سننه (٧/ ٣٤٠) من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك.

وقال البيهقي: كذا قال عن أنس تعليه ، والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي عليه مرسلا، كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل.

قلت: حديث أبي رزين المرسل رواه أبو داود في مراسيله (١٨٩ رقم ٢٢٠) وعبد الرزاق في تفسيره (٩٣/١) وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٣٤٠ – ٣٤١ رقم ١٤٥٦، ١٤٥٧) والطبري في تفسيره والحارث بن أبي أسامة – كما في إتحاف الخيرة (٤/ ١٥٣ رقم ٢٣٢٤) والطبري في تفسيره (٢/ ٤٥٨) وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤١٩ رقم ٢٢١٠) والبيهقي (٧/ ٣٤٠)، وكذلك رواه أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه في تفسيريهما – كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٧) – ووكيع وابن المنذر والنحاس – كما في الدر المنثور (١/ ٢٨٧).

قال محمد: القراءة (فإمساك) بالرفع (١) على معنى: فالواجب عليكم إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. ومعنى (بمعروف) بما يعرف من إقامة الحق؛ في إمساك المرأة وقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ معناه: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان.

﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ﴾ يعني: أمر الله في أنفسهما ؛ وذلك أنه يُخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه ، ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدَّى عليها .

قال محمد: الذي يدلُّ عليه تفسير يحيى: أن القراءة كانت عنده [يُخَافا] بضم الياء، وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة. وقرأها نافع وغير واحدٍ [يَخَافا] بالفتْح (٢)؛ ذكره أبو عبيد (٣).

قال أَبو عُبَيْدِ: والقراءة عندنا بضم الياء؛ لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم﴾ فجعل الخوف لغيرهما، ولم يقل: فإن خافا(٤).

<sup>=</sup> ورواه الدارقطني في سننه (٤/٣- ٤ رقم ١) وابن مردويه في تفسيره – كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢٧٢) – من طريق قتادة عن أنس.

قال البيهقي في سننه (٧/ ٣٤٠): ورُوي عن قتادة عن أنس تَعْلَيْهِ وَلَيْس بشيء.

 <sup>(</sup>١) وهي قراءة الجمهور، ولم يقرأ أحد بالنصب، وإن كان جائز في العربية نصبه على المصدر.
 وفي توجيه قراءة الرفع أقوال نحوية أخر غير القول المذكور ههنا. فلتراجع مفصّلة لمن أرادها من: إعراب القرآن (١/٢٦٤)، مجمع البيان (٣٢٨/١)، البحر المحيط (١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر السبعة (١٨٣)، التيسير (٨٠)، النشر (٢/٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الأنصاري مولاهم، البغدادي، أحد الأعلام المجتهدين وصاحب التصانيف في القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر، وله اختيار في القراءة وافق فيه العربية والأثر. توفي بمكة (٢٢٤هـ) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ القراءة وافق فيه العربية والأثر. توفي بمكة (٢٢٤هـ) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ١٥٣)، سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٩٠)، بغية الوعاة (٣٧٦)، إنباه الرواة (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) وفي توجيه ضم الياء أقوال نحوية أخر تنظر من: معاني القرآن للفراء (١٤٥/١ – ١٤٦)، إعراب القرآن (١/ ٢٦٥)، مجمع البيان (٢/ ٣٢٨)، البحر (٢/ ١٩٧ – ١٩٨).

قال قتادة: خاطب بهذا الولاة ﴿ أَلا يقيما حدود اللَّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللَّه ﴾ يعني: سُنَّة اللَّه وأمره في الطلاق ﴿ فلا تعتدوها ﴾ أي: لا تتعدوها إلى غيرها ﴿ ومن يتعد حدود اللَّه فأولئك هم الظالمون ﴾ لأنفسهم. قال محمد: ومعنى حدود اللَّه: ما حدَّه مما لا تجوز مُجَاوزته إلى غيره،

قال محمد: ومعنى حدود الله: ما حده مما لا تجوز مُجَاوزته إلى غيره، وأصل الحد في اللغة: المنع؛ يقال: حددتُ الدار؛ أي: بيَّنت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها، وحددتُ الرَّجُلَ أقمت عليه الحدِّ، والحدُّ: هو الذي يمتنعُ به الناسُ من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة (١).

قوله تعالى: ﴿فإن طلقها﴾ يعني: الثالثة ﴿فلا تحل له من بَعْدُ حتى تنكح زوْجًا غيره﴾.

يحيى: عن سعيد، عن قتادة: «أن تميمة بنت عُبَيْد بن وهبِ القرظيَّة طلقها زوجها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقها، فأتت رسولَ اللَّه ﷺ فسألته؛ هل ترجع إلى زوجها الأول. فقال لها: هل غشيك؟ فقالت: ما كان، ما عنده بأغنى عنه من هُذبة ثوبي (٢)؛ فقال رسولُ اللَّه ﷺ: لا ، حتى تذوقي من عُسَيْلةِ غيره (٣). فقالت: يا رسول اللَّه، قد غشيني. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فاخرِمُها إياه. فأتت أبا بكرِ بعده فلم يُرَخُص لها، ثم أتت عمر فلم يُرخُص لها، ثم أتت عمر فلم يُرخُص لها،

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير، مختار الصحاح (حدد).

<sup>(</sup>٢) الهُذبة - ويقال فيه: الهدب -: طَرَفُ الثوب. وقد كَنَتْ به ههنا عن ارتخاء آلة الجماع وضَعْفها.

<sup>(</sup>٣) كناية عن المجامعة.

 <sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة – عزاه له ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٧٤) ومن طريقه رواه ابن منده في معرفة الصحابة، كما في الإصابة (١٦٥ / ١٦٥ رقم ٢٠٣).
 ورواه البخاري (٩/ ٢٧٤ رقم ٥٢٦٠) ومسلم (٢/ ١٠٥٥ – ١٠٥٧ رقم ١٤٣٣) عن عائشة دون آخره.

﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ فَإِن ظَنَا أَن يقيما حدود اللّه ﴾ ﴿ فَإِن طَلَقَها فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يتراجعا إِن ظنا أَن يقيما حدود الله ﴾

﴿ وَإِنْ طَلَقُهَا فَلَا جَنَاحُ عَلَيْهُمَا أَنْ يَتُرَاجِعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يَقْيَمَا حَدُودُ الله الله يعني: إِنْ أَيْقِنَا أَنْ يُقِيمَا حَدُودُ الله . تفسير بعضهم: يقول: ﴿ وَإِنْ طَلَقُهَا ﴾ يعني: الزوج الأخير ﴿ وَلَا جَنَاحُ عَلَيْهُما ﴾ على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثًا ﴿ أَنْ يَتُرَاجِعًا ﴾ إِنْ أُحبًا.

وفي تفسيرهم: فإن طلقها، أو مات عنها، فلا جناح عليهما أن يتراجعاً.

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآةَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْهُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفًا وَاللَّهِ هُزُولًا وَاذْكُرُواْ يَعْمَتَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً وَلَا نَذَخِذُواْ ءَاينتِ اللّهِ هُزُولًا وَاذْكُرُواْ يَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْفِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدٍّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ اللّهِ عَلَيْمٌ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِنْفِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدٍّ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ اللّهَ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامًا أَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَسَاءُ فَبِلَغُنَ أَجِلُهُنَ . . . ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمِن يَفْعُلُ ذَلِكُ فَقَدُ ظُلُّمُ نَفْسُه ﴾ .

يحيى: عن الجهم بن ورَّاد؛ أن رجلًا على عهد النبي عَلَيَكُلَا قال لامرأته: لأطلقنك، ثم [لأحبسنك](١) تشع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري. قالت: وكيف ذلك؟! قال: أطلقك تطليقة، ثم [أدعك](١) حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك، ثم أطلقك أخرى، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك ثم [تعتدين من](٣) ثلاث حيض، فأنزل الله (ل٣٣) هذه الآية ﴿وإذا طلقتم النساء...﴾ إلى آخرها.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

قال يحيى: فإذا انقضت العدةُ قبل أن يراجعها، فهو تسريح. ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾ .

يحيى: عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي الدرداء قال: "كان الرجل يطلق؛ فإذا سئل، قال: كنت لاعبًا. ويتزوَّج؛ فإذا سئل، قال: كنت لاعبًا، فأنزل اللَّه: ﴿ولا تتخذوا آيات لاعبًا، فأنزل اللَّه: ﴿ولا تتخذوا آيات اللَّه هُزوًا ﴾ وقال رسول اللَّه ﷺ: من طلَّق لاعبًا أو تزوَّج لاعبًا أو أعتق لاعبًا فهو جائِزٌ »(١).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٨) وابن عدي في الكامل (٦/ ١٩٠) كلاهما من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء.

وقال الهيثمي في المجمع: وفيه عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله.

وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٨١) وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفًا عليه.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٨١ رقم ٥) من طريق عمرو عن الحسن مرسلًا.

ورواه الطبري في تفسيره (٢/ ٤٨٢) من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن مرسلًا.

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٢٥ – ٤٢٦ رقم ٢٢٤٨) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا.

وروى ابن أبي شيبة (٤/ ٨١ رقم ١) وعبد الرزاق (٦/ ١٣٣ – ١٣٤ رقم ١٠٢٤، ١٠٢٤) من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال: «ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة».

ورواه أحمد بن منيع – كما في إتحاف الخيرة (٤/ ٤٥ رقم ٢٩١٣٩) – وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير (٢٨١/١) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبادة بن الصامت.

قال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٢١٥) إسماعيل ضعيف، والحسن لم يسمع من عبادة . والله أعلم.

ورواه الحارث بن أبي أسامة - كما في إتحاف الخيرة (٤/ ٤٥ رقم ٢/٣١٣٩) - من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت نحوه.

وهذا إسناد منقطع ضعيف.

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَ أَن يَنكِضَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ ذَاكِ يُوعَظُ بِهِ- مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُو أَزْقَ لَكُو وَأَطْهَرُ ۖ وَاللَّهُ يَمْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ يعني: انقضاء العدة ﴿ فلا تعضلو هُنَّ ﴾ أي: تحبسوهن ﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾ ﴿ ذلكم أزكى لكم وأطهر ﴾ يعني: لقلب الرجل، وقلب المرأة.

يحيى: عن المبارك بن فضالة، عن الحسن «أن معقل بن يسار زوَّج أخته رجلا، فطلَّقها الرجل تطليقة، فلما انقضت عدتها خطبها، فأرادت أن تتزوَّجه، فغضب معقل، وقال: زوَّجتُه ثم طلقها؛ لا ترجع إليه؛ فأنزل الله هذه الآية؛ إلى قوله: ﴿واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ (١) أي: علم الله حاجته إليها، وحاجتها إليه.

<sup>=</sup> وروى عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٣٤ – ١٣٥ رقم ١٠٢٩) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن أبا ذر قال قال رسول الله ﷺ: «من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز».

وإبراهيم بن محمّد متروك.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٨١) بعد أن ذكر أغلب هذه الطرق: والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة، وقال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٥/ ٢٠١ رقم ٢٩٨١) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن الحسن. ورواه البخاري (٨/ ٤٠ رقم ٤٥٢٩، ٩/ ٨٥ رقم ٨٩/٥ رقم ٣٩٣٠/ ٣٩٣ – ٣٩٣ رقم ٣٣٣٠) من طرق عن الحسن.

﴿والوالدات﴾ يعني: المطلقات؛ في تفسير مجاهد ﴿يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ تفسير قتادة: قال: أنزل اللّه في أول هذه الآية ﴿حولين كاملين﴾ ثم أنزل اليُسْر والتخفيف؛ فقال: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ ﴿وعلى المولود له﴾ يعني: الأب ﴿رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ على قدر مَيْسَرَتِهِ ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تفسير قتادة: قال: نهى اللّه الوالد أن ينزعه (١) من أمه؛ إذا رضيت أن تُرْضِعَه بما كان مسترضعًا به غيرها، ويدفعه إلى غيرها، ونُهِيت الوالدةُ أن تقذف الولد إلى زوجها؛ إذا أعطاها ما كان مُسْتَرضِعًا غيرها [وتدفعه إلى غيرها](٢).

﴿وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ تفسير قتادة: قال: على وارث المولود إن كان المولود لا مال له ﴿مثل ذلك ﴾ أي: مثل الذي كان على والده لو كان حيًا من أَجْر الرضاع. وقال الحسن: وعلى الرجال دون النساء، وتفسير ابن عباس: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ قال: هو في الضرار ﴿فإن أرادا فصالاً ﴾ يعني: فطامًا ﴿عن تراضٍ منهما وتشاوُر ﴾ قبل انقضاء الحولين بعد أن يستطيع الفطام، ولا يدخل عليه فيه ضرورة ﴿فلا جُنَاح عليهما ﴾.

<sup>(</sup>١) أي: ينزع الوالدُ الولدَ من أمّه.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبت من (ر١.

﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ﴾ أي: لأولادكم ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ﴾ تفسير مجاهد: حساب ما رضع الصبي؛ إذا تراضيا أن يسترضعا له إذا خافا الضّيعة عليه.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَلَا عُبَاتُ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى آنفُسِهِنَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللّهُ وَاللّهِ مَناعَ المِعةَ أَشهر ويلرون أزواجًا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ﴿ وفي العشر يُنفَخُ في الولد الروح ، فنسَخَت هذه الآيةُ الآيةَ التي بعدها في التأليف ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصيةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج ﴾ (١) وهي قبل هذه في التنزيل ، وَوُضِعت (٢) في هذا الموضع . قال الحسن: وكان جبريل عَليَتُهِ يأتي النبي عَلَيْتُهِ فيقول: يا محمد ، إن اللّه يأمرك أن تضع آية كذا بين ظَهْرَاني آية كذا وكذا من السورة .

يحيى: عن يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، عن مالك بن عمرو، عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال : ((نسخ من هذه الآية الحامل المتوفى عنها زوجها؛ فقال في سورة النساء القصرى (٣): ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٤)».

﴿ وَإِذَا بِلَغْنِ أَجِلُهِنَ ﴾ أي: انقضت العدة ﴿ وَلا جِناحِ عَلَيْكُم ﴾ أي: فلا إثم عليكم ﴿ وَيِما فعلن في أنفسهن بالمعروف ﴾ قال مجاهد: يريد النكاح الحلال.

the Kangarata water a second

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) في (ر۱): ووجهت.

<sup>(</sup>٣) يعنى : سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) الطلاق: ٤ .

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَضَتُه بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِ أَقَ أَكْنَنتُمْ فِي ٱنفُسِكُمُ عَلِمَ اللّهَ أَنَكُمْ سَنَذَكُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَاۤ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْ رُوفًا وَلا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكُمْ سَنَذَكُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَآ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْ رُوفًا وَلاَ مَعْ رُوفًا عَلَى اللّهِ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَلَمُ مَا فِي آنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ عَلَمُ مَا فِي آنَهُ اللّهُ عَلَوْدُ كُولُوا فَوْلُوا أَنْ اللّهُ عَلَيْولُوا قَوْلُوا مُعْرَاقًا أَنَّ اللّهُ عَلَيْدُولُوا فَوْلُوا مُعْلَمُونَا أَنَّ اللّهُ عَلَوْدُ كُولُولُوا فَالْآلِكُ اللّهُ لَوْلُولُوا فَقُولُوا فَوْلُوا فَالْمُولَ أَنْ اللّهُ عَلْمُ مُنَا فِي إِلْمُولُوا أَلْولَالُولُوا فَلَالَهُ أَنْ اللّهُ عَلْمُ أَلَالِهُ فَاللّهُ عُلْمُ أَلَولُوا فَالْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ أَلَالِهُ اللّهُ عُلُولُولُوا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ﴾ يعني: أسرَرْتُم في أنفسكم، قال عكرمة: التعريض أن يقول: أنت في [نفسي] (١) (ل٣٤) وتقول هي: ما يُقدر من أمر يكن؛ من غير أن يُواعِدَهَا ألا تنكح غيره، ﴿علم اللّه أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًّا ﴾ تفسير قتادة: يقول: لا تأخذوا ميثاقها في عدتها ألّا تنكح زوجًا غيره ﴿إلا أن يقولوا قولًا معروفًا ﴾ هو التعريض ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني: انقضاء العدة ﴿واعلموا أن اللّه يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ﴾ يعني: في أن تزوجوهن في العدة وفي جميع الأشياء بعد.

قال محمد: قوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾ المعنى: على عقدة النكاح، فاختصر على.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱللِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَقَ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُصِيعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِالْمَعُهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُصِينِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتُمُوهُنَّ مِن الْمُصِيعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَنَعًا بِالْمَعُهُونِ حَقًّا عَلَى الْمُصْبِينَ ﴿ وَهَا طَلَقْتُمُوهُنَ مِن اللَّهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في الأصل: فؤادي، والمئبت من ﴿ر٠.

## بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿

﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ﴿ يعني: تجامعوهن ﴿ أُو تَفْرضُوا لَهْن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ﴾ الموسع: الذي وُسعَ عليه في الرزق، والمقتر: المقتر عليه ﴿ متاعًا بالمعروف ﴾ .

يحيى: وليس في المتعة أمرٌ مؤقّت، إلا ما أحب لنفسه من طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلف من يُمتّع بالخادم، ومنهم من يمتع بالكُسْوَة، ومنهم من يمتع بالطعام.

قال محمد: ﴿متاعًا﴾ يجوز أن يكون النصب فيه على معنى: ومتعوهن متاعًا<sup>(١)</sup> ويقال: أوسع الرجلُ؛ إذا استغنى، وأقتر؛ إذا كان مقترًا عليه، وأصل الإقتار: الضيق<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبَلَ أَن تَمْسُوهُنَ ﴾ أي: تجامعُوهُن ﴿ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً فَنصف مَا فَرَضَتُم ﴾ .

قال محمد: القراءة (فنصف) بالرفع؛ على معنى: فعليكم نصف ما فرضتم (٣).

قال سعيد بن المسيب: كان لها المتاع في سورة الأحزاب<sup>(1)</sup>؛ فنسختها هذه الآية؛ فصار لها نصف الصداق ﴿إلا أن يعفون﴾ يعني: النساء ﴿أو يعفو

<sup>(</sup>١) وفي نصبه أقوال أخر. ينظر: مجمع البيان (١/ ٣٤٠)، البحر المحيط (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب ومختار الصحاح والمصباح المنير (وسع، قتر).

 <sup>(</sup>٣) وقرئ أيضًا بالنصب. وفي توجيه قراءة الرفع أقوال أخر. ينظر: معانى القرآن للأخفش
 (١٧٧)، إعراب القرآن (١/ ٢٧١)، مجمع البيان (١/ ٣٤١)، البحر (٣٤).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٤٩ .

الذي بيده عقدة النكاح﴾ قال شريح: هو الزوج؛ إن شاء عفا عن نصف الصداق، فأعطى المرأة عَفَتْ عن نصف الصداق، فأعطى المرأة كله للزوج.

يحيى: وكان الحسن يقول: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي.

﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى ﴿ يقول ذلك من التقوى ﴿ ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ أي: لا تتركوه .

﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ وَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَكُرُواْ ٱللّهَ كَمَا عَلَمَكُم مّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَهُونُهَا اللّهُ عَلَى وَضُونُها ، وَلَا فَظُوا عَلَى الصّلوات للعمس ؛ على وضوئها ، ومواقيتها ، وركوعها وسجودها ﴿ والصلاة الوسطى ﴾ وهي في الخَمْس .

يحيى: عن عثمان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي قال: «سُئِل رسولُ اللَّه ﷺ عن الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التي فرط فيها نبيُّ اللَّه سليمان ﷺ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسدد في مسنده - كما في إتحاف الخيرة (۲/ ۱۲۶ رقم ۱۲۷/۱) - من طريق محمد ابن إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني به.

وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، وتدليس محمد بن إسحاق.

ورواه ابن عدي في الكامل (٨/ ١٩٠) من طريق مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي به.

قال ابن حجر في تخريج الكشاف (٢٦ رقم ١٧٥): وفي إسناده مقاتل بن سليمان، وهو ساقط، ورواه ابن أبي شيبة من رواية أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا، وهو أشبه بالصواب. اهـ.

ورواه الدمياطي في كشف المغطى (٤٤ - ٤٥ رقم ٤٩) من طريق الدارقطني عن محمد بن =

﴿وقوموا لِلَّه قانتين﴾أي: مطيعين.

قال محمد: معنى ﴿قانتين﴾ هنا: أي: ممسكين عن الكلام؛ وأصل القنوت: الطاعة (١).

﴿ فَإِن خَفْتُم فَرِجَالًا أَو رَكِبَانًا ﴾ تفسير قتادة قال: هذا عند الضَّراب

= سعيد بن غالب، عن محمد بن كثير الكوفي، عن الأجلح بن عبد الله عن أبي إسحاق به مرفوعًا.

ورواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٥٤) من طريق مصعب عن الأجلح عن أبي إسحاق به موقوفًا.

ورواه الطبري في تفسيره (٢/ ٤٥٥) والدمياطي في كشف المغطى (٤٢ – ٤٤ رقم ٤٧ ، ٤٨) من طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق به موقوفًا.

ورواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٥٤) من طريق عنبسة عن أبي إسحاق به موقوفًا.

قال الدارقطني في العلل (٣/ ١٥٢ – ١٥٣ رقم ٣٢٤) لما شُئل عن هذا الحديث: يرويه يعقوب بن محمد الزهري عن النبي ﷺ. يعقوب بن محمد الزهري عن ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ﷺ. ووقفه غيره عن ابن عيينة.

وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: «صلاة الوسطى: صلاة العصر».

ورواه محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق فرفعه، وتابعه محمد بن كثير الكوفي عن الأجلح عن أبي إسحاق فرفعه أيضًا.

والموقوف أصح. اه.

قلت: ورجح الوقف الترمذي في جامعه (٣/ ٢٩١ رقم ٩٥٧، ٩٥٨، ٢٥٦/٥ رقم ٣٠٨٨، ٣٠٨٩).

وروى البخاري (٦/ ١٢٤ رقم ٢٩٣١) ومسلم (٢/ ٤٣٦ – ٤٣٧ رقم ٢٦٧) عن عبيدة السلماني عن علي قال: «لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ﷺ: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

وقال الدمياطي في كشف المغطى (٢٤): هذا حديث كبير جليل خطير، نبيل عالم غير عليا، حسن صحيح، وهو نص صريح، كوفي المخرج، مجمع على صحته، اه.

قلت: وله طرق أخرى صحيحة عن على.

(١) ينظر لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح (قنت).

بالسُّيوف؛ راكبًا كنت، أو ساعيًا، أو ماشيًا؛ إن استطعت فركعتين، وإلا فركعة تومئ برأسك إيماء أينما توجُهت.

قال يحيى: وبلغني أنه إذا كان الأمر أشدَّ من ذلك، كبَّر أربع تكبيرات. قال محمد: قوله: ﴿فرجالًا أو ركبانًا﴾ معناه: فصلُوا رجالًا أو ركبانًا، و﴿رجالًا﴾ جمع راجل(١)؛ كما قالوا: صاحِبٌ وصحابٌ، والخوف ها هنا؛ باليقين لا بالظن.

﴿ فَإِذَا أَمَنتُم فَاذَكُرُوا اللَّه كَمَا عَلَمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعَلَمُونَ ﴾ يعني: فصلُّوا لِلَّه تعالى.

﴿والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصيَّةً لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج ﴾ تفسير قتادة: قال: كانت المرأة إذا توفِّي عنها زوجها ينفق عليها من ماله حَوْلًا ما لم تخرج؛ فإن خرجت، فلا نفقة لها؛ فنسخ الحول في قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا ﴾ (٢٥) ونسخ النفقة في الحول في هذه الآية: ﴿ولهن الربع مما

<sup>(</sup>۱) والراجل: الذي يسير على رجليه، ويجمع على (رِجَال، ورَجَّالة) ينظر: لسان العرب، والقاموس المحيط (رجل).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٤ .

تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين (١).

قال محمدٌ: تقرأ ﴿وصية﴾ بالرفع والنصب؛ فمن نصب أراد: فليوصوا وصية، ومن رفع فعلى معنى: فعليهم وصية (٢). ونصب ﴿متاعًا﴾ بمعنى: متَّعوهن متاعًا (٢).

قوله: ﴿فَإِنْ خَرِجَنَ فَلَا جَنَاحِ عَلَيْكُمْ فَيَمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسُهُنَ مَنْ مَعْرُوفُ﴾ يعني: أن يتزينُ، ويتشوَّفن<sup>(٤)</sup>، ويلتمسن الأزواج.

﴿وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقًا على المتقين كذلك يبين اللَّه لكم آياته لعلكم تعقلون أي: لكى تعقلوا.

قال محمد: قوله ﴿حقًّا﴾ نصب على معنى: يحق حقًّا(٥).

﴿ اَلَمْ تَكَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكَ هِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُونُوا ثُمَّ أَخِينَهُمْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ مُونُوا ثُمَّ أَخِينَهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا بَشْكُرُوكَ ﴿ اللَّهُ مَا أَلَنَاسِ وَلَكِكَنَ أَكْ النَّاسِ لَا بَشْكُرُوكَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَقَلْمِلُوا أَنَ اللّهِ مَرْضًا حَسَنَا وَقَلْمِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللّهِ مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَامِفُهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَانَتُ وَرُجَعُونَ وَ اللّهُ مَا وَيَنْظُمُ أَوْ إِلَيْهِ رُجَعُونَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَنْظُمُ وَإِلَيْهِ رُجَعُونَ وَهَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللل

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر بن عاصم بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: السبعة (١٨٤) والتيسير (٨١) والنشر (٢٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) وفيه أقوال أخر في توجيه النصب ينظر: إعراب القرآن (١/ ٢٧٥) والبحر (٢/ ٢٤٥ – ٢٤٦)
 والدر المصون (١/ ٩١١).

<sup>(</sup>٤) في (ر۵: يتشرفن.

 <sup>(</sup>٥) وفي توجيه النصب أقوال أخر ينظر: البحر (٢/ ٢٤٦ – ٢٤٧) وإعراب القرآن (١/ ٢٧٥ – ٢٧٦).

﴿ أَلَم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوفٌ... ﴾ الآية. تفسير قتادة: هم قومٌ فرُّوا من الطاعون، فمقتهم الله على فرارهم من الموت ﴿ فقال لهم الله موتوا ﴾ فأماتهم الله عقوبةً، ثم بعثهم ليستوفوا بقية آجالهم.

قال الكلبي: وكانوا ثمانية آلاف، فأماتهم الله، فمكثوا ثمانية أيام.

قال محمد: وقوله: ﴿أَلَم تر﴾ هو على جهة التعجُّب؛ كقوله: ألم تر إلى ما صنع فلان؟!

﴿ من ذا الذي يقرض اللَّه قرضًا حسنًا ﴾ أي: حلالًا محتسبًا ﴿ فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ﴾ قال الحسن: هذا في التطوع، وكان المشركون يخلطون أموالهم بالحرام ؛ حتى جاء الإسلام فنزلت هذه الآية، فأُمِرُوا أن يتصدقوا من الحلال، ولما نزلت قالت اليهود: هذا ربكم يستقرضكُم، وإنما يستقرض الفقير؛ فهو فقير ونحن أغنياء، فأنزل اللَّه ﴿ لقد سمع اللَّه قول الذين قالوا إن اللَّه فقيرٌ ونحن أغنياء ﴾ (١).

قال محمد: أصل القرض ما يفعله الرجل ويعطيه؛ ليجازى به، والعرب تقول: لك عندي قرضٌ حسن، وقرض سيئ<sup>(٢)</sup>.

وقوله: ﴿فيضاعفه﴾ من قرأه بالرفع فهو عطف على ﴿يقرضُ﴾ ومن نصب فعلى جواب الاستفهام(٣) ﴿واللَّه يقبض ويبسط﴾ يقبض عمَّن يشاء، ويبسط

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب، المصباح المنير، مختار الصحاح (قرض).

<sup>(</sup>٣) قرأ عاصم وابن عامر بالنصب، والباقون بالرفع. ينظر: السبعة (١٨٤ – ١٨٥) التيسير (٨١)، النشر (٢/٨٢٢).

وفي توجيه قراءة الرفع والنصب أقوال نحوية تنظر من: إعراب القرآن(١/ ٢٧٦) مجمع البيان (١/ ٣٤٨)، البحر (٢/ ٢٥١ – ٢٥٢).

الرزق لمن يشاء ﴿وإليه ترجعون﴾ يعني: البعث.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ اَبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلُ فِي سَجِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللّهِ مُعَالِينًا فَاللّهُ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينُونَا وَأَبْنَآ بِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلّوا إِلّا قَلِيهُ لَا مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمًا إِلْقَالِمِينَ اللّهِ عَلَيْهُمُ الْقِلْمِينَ اللّهِ مَنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمًا إِلْقَالِمِينَ اللّهِ اللّهِ عَلِيمًا إِلْقَالِمِينَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقَالِمِينَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ

﴿أَلَم تَرَ إِلَى الْمَلَا﴾ يعني: الأشراف ﴿من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكًا نقاتل في سبيل الله ﴾.

قال محمد: القراءة ﴿نقاتِلْ ﴾ بالجزم؛ على جواب المسألة(١).

قال الكلبي: إن بني إسرائيل مكثوا زمانًا من الدَّهْر ليس عليهم ملك، فأحبوا أن يكون عليهم ملك يقاتل عدُوَّهم، فمشَوْا إلى نبي لهم من بني هارون يقال له: إشمويل<sup>(۲)</sup>، فقالوا له: ﴿ابعث لنا ملكًا نقاتل في سبيل اللَّه فقال لهم نبيهم: ﴿هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل اللَّه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وكان عدوًهم من قوم جالوت ﴿فلما كُتِب عليهم القتال تولوا إلا قليلًا منهم... ...

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ المُلكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَلْهُ

<sup>(</sup>١) قرأ الجمهور (نقاتل) أي: بالنون والجزم، وفيه قراءة أخرى: ﴿يقاتلُ﴾ أي: بالياء والرفع. وقرئ بالنون والرفع.

ينظر: البحر (٢/ ٢٤٨ – ٢٤٩)، الدر (١/ ٩٩٥)، والسبعة (١٨٦)، والتيسير (٨١)، والنشر (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، و (ر) وفي ابن كثير: شمويل.

عَلَيْكُمْ وَزَادَمُ بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسَةِ وَاللّهُ يُؤْفِي مُلْكُمُ مَن يَشَآةً وَاللّهُ وَاللّهُ يُؤْفِي مُلْكُمُ مَن يَشَآةً وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْفِيهُ النّابُوتُ وَسِحُ عَلِيمٌ إِنَّ ءَالِكَ مُلْكِهِ اَن يَأْفِيكُمُ النّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن تَرْبِكُمْ وَيَقِيّنَةٌ مِمّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمُلَتِهِكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمُلَتِهِكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللّهِ ﴾

﴿وقال لهم نبيهم إن اللّه قد بعث لكم طالوت ملكًا ﴾ وكان طالوت من سبط قد عملوا ذنبًا عظيمًا ، فَنُزِعَ منهم الملك في ذلك الزمان فأنكروه ﴿وقالوا أنّى يكون له المُلْكُ علينا ﴾ وهو من سبط الإثم ؛ يعنون : الذنب الذي كانوا أصابوا ﴿ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم ﴾ اختاره لكم ﴿وزاده بسطة في العلم والجسم ﴾ وكان طالوت أعلمَهُم يومئذ وأطولهم .

قال محمد: قوله ﴿بسطةً﴾ أي: سعة؛ من قولك: بسطتُ الشيء؛ إذا فرشته (١) ووسَّغته (٢).

قال الكلبي فقالوا: ائتنا بآية نعلم أن الله اصطفاه علينا ﴿وقال لهم نبيهم إنَّ آية ﴾ علامة ﴿ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ﴾ قال يحيى: يعني: رحمة من ربكم ، في تفسير بعضهم.

قال محمد: وقيل: سكينة فعيلة؛ من: السكون<sup>(٣)</sup>؛ المعنى: فيه ما تسكنون؛ إذا أتاكم.

<sup>(</sup>١) في إرا: فتحته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح، المصباح المنير (بسط).

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (سكن).

﴿ وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ﴾ وكان فيه عصا موسى ورضاض (۱) الألواح وقفيز (۲) مَنْ كان موسى عَلَيْنَا (۳۱) تركه عند فتاه يوشع بن نون وهو في البرية.

في تفسير بعضهم: فأقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره. قال الحسن: وكان التابوت من خشبٍ .

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ مِنْهُ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِو، فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا فَلَيْسُ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِو، فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا فَلَيْسُ مِنْ فَلَمّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكُم فَالُواْ لَا طَاقَتَهَ لَنَا الْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِو، قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا اللّهِ حَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِئَةً وَكُمْ مُلْقُوا اللّهِ حَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِئَةً مَنْهُ الْمُعَلِمِينَ فَنَهُ مَعُ الصَّمَعِينَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ فَلَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَمَعِينَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ مَا الصَمْعَامِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَمْدِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الصَّاعِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُو وَاللّهُ مَنْهُ الصَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ فِي اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ فَيْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ فَالَقُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا الْمُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ فلما فصل طالوت بالجنود... ﴾ إلى قوله: ﴿ إلا قليلًا منهم ﴾ قال الكلبي: لما سار بهم طالوت، اتخذ بهم مفازة (٣) من الأرض فعطشوا فقال لهم نبيهم ﴿ إن الله مبتليكم ﴾ أي: مختبركم ﴿ بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ﴾ يعني: ومن لم يشربه ﴿ فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلًا منهم ﴾ جعلوا يشربون منه ولا يروون، وأما القليل فكفتهم الغرفة، ورجع الذين عصوا وشربوا.

<sup>(</sup>١) هو الفُتات والدُّقاق.لسان العرب (رضض).

<sup>(</sup>٢) هو مكيال كان يكال به قديمًا، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًا.

ينظر : لسان العرب ، المعجم الوسيط (قفز).

<sup>(</sup>٣) أي: صحراء.

قال يحيى: ﴿غرفة﴾ تُقرأ بفتح الغين ورفعها؛ فمن قرأها بالنصب<sup>(١)</sup>؛ يعني: غرفته التي اغترف مرةً واحدة، ومن قرأها بالرفع<sup>(٢)</sup>؛ أراد: الغرفة ملء<sup>(٣)</sup> اليد.

﴿ فَلَمَا جَاوِزَه هُو وَالذَينَ آمنُوا مَعه ﴾ قال الكلبي: وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا بِعدَّةِ أهل بدر ﴿ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالُوتَ وجنوده قال الذين يظنون ﴾ [يعلمون] (٤) ﴿ أنهم ملاقو الله كم من فئةٍ قليلة غلبت فئةً كثيرةً بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ قيل للحسن: أليس القوم جميعًا كانوا مؤمنين الذين جاوزوا؟! قال: بلى ، ولكن تفاضلوا بما شحّت أنفسهم من الجهاد في سبيله.

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُمُوهِ قَالُوا رَبَّتَ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَنَيْتُ أَقْدَامَنَكَا وَانصُرْفَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَيْرِينَ ﴿ فَهَا نَهُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ وَ الْمَاكَ وَالْمِحْمَة وَعَلّمَهُم مِنَا يَشَكَآهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ عَلَى الْمُلك وَالْمِحْمَة وَعَلّمَهُم مِنَا يَشَكَآهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُلكِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

﴿ وَلَمَا بِرَوْا لَجَالُوتَ وَجَنُودُهُ قَالُوا رَبِنَا أَفْرَعُ عَلَيْنَا﴾ يعني: أُنزل علينا ﴿ صِبْرًا وَثْبَتَ أَقْدَامِنا ﴾ أي: واجعل لنا الظُّفَرَ عليهم .

﴿فهزموهم بإذن اللَّه وقتل داود جالوت وآتاه اللَّه الملك والحكمة ﴾ قال

<sup>(</sup>١) أي: بفتح الغين.

<sup>(</sup>٢) أي: بضم الغين.

<sup>(</sup>٣) قَرَأَ أَبُو عَمْرُو وَابِنَ كَثِيرِ وَنَافِعِ بَفْتُحِ الغَيْنِ، وقَرَأَ الباقونَ بضمها. ينظر : السبعة (١٨٧)، التيسير (٨١)، النشر (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

محمد: يعني: آتى الله داود؛ لأنه مُلُك بعد قتله جالوت ﴿وعلمه مما يشاء﴾ يعني: الوحي الذي كان يأتيه من الله ﴿ولولا دفاع (١) الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ تفسير قتادة: يبتلي المؤمن بالكافر، ويعافي الكافر بالمؤمن.

قال محمدٌ: وقيل: المعنى: ولولا دفاع الله الكافرين بالمسلمين، لَكَثُر الكفر؛ فنزلت بالناس السُخطة فاستؤصل أهل الأرض. ونصب ﴿بعضهم﴾ بدلًا من ﴿الناس﴾ المعنى: ولولا دفاع الله بعض الناس ببعض (٢).

﴿تلك آيات اللَّه نتلوها عليك بالحق﴾ قال محمد: معنى آيات اللَّه ها هنا: أعلامه التي تدل على توحيده، و ﴿تلك﴾ بمعنى هذه.

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتَ وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُم أَنْ عَلَيْ وَلَيْ شَاءَ اللَّهُ مَا وَتَتَتَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَن كُفَرً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُ اللَّذِينَ عَلَى الْحَتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كُفَرً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللَّهُ مَا يُرِيدُ وَإِنَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي الْعَلَيْمُ وَلَا شَفَعُهُ وَلَا شَفَعُوا مَنْ الْفَالِمُونَ الْفَالِمُونَ اللَّهُ عِيدِ وَلَا خُلَةً وَلَا شَفَعَةً وَالْكَيْفُرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الْمَا اللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِ

﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾ قال الحسن: يعني: بما آتاهم الله من النبوة والرسالة ﴿منهم من كلم الله ورفع بعضهم دَرَجَات﴾ قال

 <sup>(</sup>١) هكذا قرأ المصنّف (دفاع)؛ وهي قراءة نافع. وقرأ الباقون (دفع). ينظر: السبعة (١٨٧)،
 والتسيير (٨٢) والنشر (٢/ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وفيه أقوال أخر للنحاة. ينظر: إعراب القرآن (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) ومجمع البيان (١/ ٣٥٦)
 والبحر (٢/ ٢٦٩).

الحسن: يعني: في الدنيا على وجه ما أُعطوا ﴿واتينا عيسى ابن مريم البينات ﴾ قال محمد: يريد الأعلام التي تدل على إثبات نبوته من إبراء الأخمه (۱) والأبرص (۲) ، وإحياء الموتى (۳) ، وغير ذلك ممًا آتاه الله ، وقوله: ﴿تلك الرسل ﴾ يريد: الجماعة ﴿وأيّدناه ﴾ يعني: عيسى عَلَيْكُ أُعنّاه ﴿بروح القدس جبريل ﴿ولو شاء اللّه ما اقتتل الذين من بعدهم ﴾ قال قتادة: يعني: من بعد موسى وهارون .

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا أَنفقُوا مَمَا رَزَقَنَاكُم ﴾ يعني: الزكاة ﴿ مَن قبل أَن يأتي يُوم لا بيع فيه ولا خُلةٌ ﴾ قال قتادة: ﴿ ولا خلة ﴾ أي: ولا صداقة (٤)، إلا للمتقين ﴿ ولا شفاعة ﴾ أي: للمشركين ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ لأنفسهم.

﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ الْحَىُ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَّ الْحَدُورُ سِنَةٌ وَلَا يُحِيطُونَ الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْمُهُمَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَلَا يُحِيطُونَ مِشْفَعُ مِن ذَا الَّذِي يَشْفُهُمَا وَهُو بِشَى وَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِينُهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُومُ حِفْظُهُمَا وَهُو الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ إِلَيْ الْمَا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَالَةِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعِلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلِيْمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعُلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَا

﴿اللَّه لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ قال الحسن: القائم على كل نفس بكسبها يحفظ عليها عملها حتى يجازيها به ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ قال الحسن: السُّنةُ: النُّعَاس، والنَّوْم؛ يعني: النوم الغالب.

<sup>(</sup>١) الأكمه هو: الأعمى.

<sup>(</sup>٢) الأبرص هو: المصاب بالبرص، وهو داء يصيب الجلد فيتركه أبيض على غير لونه.

<sup>(</sup>٣) يريد قوله تعالى: ﴿وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ﴾ [آل عمران: ٤٩]، وقوله: ﴿وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى...﴾ الآية [المائدة: ١١٠].

<sup>(</sup>٤) في (ر١: ولا صدقة.

قال محمد: يقال: وَسِن الرجل يوسن وَسَنَّا؛ إذا نعس (١).

﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ كقوله: ﴿ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾  $^{(7)}$  (ل $^{(7)}$ ) وكقوله: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴾  $^{(7)}$ .

﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال الحسن: يعني: أول أعمالهم وآخرها ﴿ولا يحيطون بشيءٍ من علمه إلا بما شاء كله يعني: ما يعلم الأنبياء من الوحي ﴿وسع كرسيه السملوات والأرض ﴿ [قال قتادة: يعني: ملأ كرسيه السملوات والأرض] (٤).

يحيى: عن المُعَلَّى بن هلال، عن عمار الدُّهني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قَدْرَ العرش إلا الذي خلقه»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (وسين).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية: ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من «ر٩.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (٣٠٥ رقم ٣٧) بإسناده إلى يحيى بن سلام به. ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (٢/ ٤٥٤ رقم ١٠٢٠) والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٩ رقم ١٢٤٠٤) وابن بطة في الإبانة – المختار من الإبانة (٣٣٧ – ٣٣٨ رقم ٢٦٩) من طريق سفيان الثوري عن عمار الدهني به.

وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٢٣): ورجاله رجال الصحيح.

ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٣٠١ رقم ٥٨٦ ، ١ ٣٠٣ – ٣٠٥ رقم ٥٩٠ ، ٢/ وواه عبد الله بن أحمد في السنة (١٠٩١ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على ٤٥٤ رقم ١٠٩١) وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي (١/ ٣٩٩ – ٤٠٠ ، ٤١٢ ، ٣٢٩) وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٤٨ – ٢٤٩ رقم ١٥٦ – ١٥٦ وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٤٩١ رقم ٢٦١) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش (٩٧ رقم (7) والدارقطني في الصفات ((7) (7) (7) وأبو الشيخ في العظمة ((7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) وابن منده في الرد على الجهمية ((7) (7) (7) (7) والحاكم في المستدرك ((7)

﴿ولا يتوده حفظهما﴾ قال مجاهد: أي: لا يثقل عليه.

قَالَ مَحَمَدُ: يَقُولُ: آذَهُ الشِّيءَ يَتُودُهُ، وفيه لغةٌ أُخْرِي: وَأَدَهُ يَئِدُهُ(١).

﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ فَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَإِللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِن الطَّلْمُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن النَّالِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ

﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الفيه تفسير سعيد بن جبير: قال: كان قوم من أصحاب النبي عَلَيَهِ استرضعوا أولادهم في اليهود في الجاهلية، فكبروا على اليهودية؛ فلما جاء الإسلام، وأسلم الآباء، أرادوا أن يكرهوا أبناءهم على الإسلام فأنزل الله: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بعني: الهدى من الضلالة ﴿فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان ﴿ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوُثقى لا انفصام لها أي: لا انقطاع لها.

في تاريخه (٩/ ٢٥١ – ٢٥٢) والبيهقي في الأسماء والصفات (١٩٦/٢ رقم ٧٥٨)
 وغيرهم من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

ورواه شجاع بن مخلد عن أبي عاصم عن سفيان الثوري، عن عمار الدهني، بهذا الإسناد مرفوعًا، خرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٤٤ – ٤٥ رقم ١٥) والخطيب في تاريخه (٩/ ٢٥١) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٢ رقم ٤) وابن مردويه – كما في تفسير ابن كثير (١/ ٣٠٩).

قال ابن الجوزي: وهم شجاع في رفعه.

وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٢٦٥): أخطأ شجاع فرفعه.

وأشار إلى ذلك ابن منده والخطيب وغيرهما.

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحيط (وأد).

﴿اللَّه ولي الذين آمنوا﴾ قال الحسن: وليُّ هداهم وتوفيقهم ﴿يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ يعني: من الضلالة إلى الهدى ﴿والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات﴾ من الهُدَى إلى الضلالة .

قال محمد: والطَّاغوت ها هنا واحِدٌ في معنى جماعةٍ؛ وهذا جائز في اللغة (١)؛ إذا كان في الكلام دليلٌ على الجماعة.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَجٌ إِبْرِهِمُ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ وَإِنَّ اللّهَ اللّهِ عَنْمِ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُمِّي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ اللّهَ يَأْتِي اللّهَ عَنْ الْفَقْمَ الظّللِمِينَ الْمَثْلِ الْمَثْلِي فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهُتَ الّذِى كَفَرُّ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّللِمِينَ الْمَثْلُ الْمَثْلُ اللّهُ الملك الذي حاجً إبراهيم في ربه أن آتاه اللّه الملك الذي حاجً إبراهيم في ربه أن آتاه اللّه الملك الذي حاجً إبراهيم وي الله وهو أول ملك تجبّر في الأرض، وهو صاحب الصرح [الذي بُني] (٢) ببابل ﴿إِذْ قَالَ إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال قتادة: ذُكر لنا أن نُمْرُوذ دعا برجلين فقتل أحدهما، واستحيى من شئت، وأقتل من واستحيى الآخر؛ فقال: أنا أحيي وأميت؛ أي: أستحيى من شئت، وأقتل من وأبيت وأله الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فبي الذي كفر قال محمد: يعني: انقطعت حُجّته ﴿ واللّه لا يهدي القوم الظالمين في يعني: المشركين الذين يلقون اللّه بشركهم؛ أي: لا يهديهم إلى الحجة، ولا يهديهم من الضلالة إلى دينه.

﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِ. هَدْذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (طغى).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبت من «ر».

فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِافَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَنَةً قَالَ حَمْ لِبِنْتُ قَالَ لِبِنْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرُ قَالَ بَل لَبِنْتَ مَاكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ مِافَةَ عَمَامٍ فَأَنظُرْ إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ مَائِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ مَائِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ مَاكِنَةً لِلنَّاسِ فَانظُر إِلَى الْعِظَامِ حَمَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا فَلَمَ اللّهُ عَلَى حُلِ شَيْءٍ قَدِيدٌ شَيْ

﴿أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرِيةٍ ﴾ قال محمد: المعنى: هل رأيت كذلك أو كالذي مرَّ على قرية؟! على طريق التعجُّب.

﴿وهي خاويةً على عروشها﴾ قال محمد: يعني: وهي خرابٌ على سقوفها، والأصل في ذلك أن تسقط السقوف، ثم تسقط الحيطان عليها .

﴿قال أنى يحيى هذه اللّه بعد موتها ﴾ قال قتادة: هو عزير، والقرية بيت المقدس بعد ما خرّبه بُختُنَصَّر، فقال: أنّى تُعْمَرُ هذه بعد خرابها؟! ﴿فأماته اللّه مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يوم ﴾ ذُكر لنا أنه مات ضُحى، وبُعِثَ قبل غروب الشمس، فقال: لبثت يومًا، ثم التفت، فرأى بقية من الشمس من ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم ﴿قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه ﴾ أي: لم يتغيّر. قال الكلبي: كان معه سلتان: سلةً من تين، وسلةً من عنب، وزِقُ (١) فيه عصير. ﴿وانظر إلى حمارك ﴾ فنظر إلى حماره فإذا هو عظامٌ بالية، فرأى العظام قد تحرّكت، وسعى بعضها إلى بعض، وجاء الرأس إلى مكانه، ثم رأى العصب والعروق ألقيت عليها، ثم وُضع عليها اللحم، ثم بسط عليها الجلد، ثم نُفخ فيه الروح؛ فإذا هو قائم ينهق فخرّ عُزير ساجدًا ﴿قال أعلم أن اللّه على كل شيءٍ قدير ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي: إناء. ينظر: لسان العرب، الوسيط (زقق).

قال يحيى: قرأها قوم [﴿نشزها﴾ بالزاي، وقوم آخرون: ﴿كيف نشرها﴾ وهو أجود الوجهين](١) وتصديقه في كتاب الله ﴿ثم إذا شاء أنشره﴾(٢).

(ل٣٨) قال محمد: من قرأ ﴿نشزها﴾ بالزاي (٣)، فالمعنى: نُحرِّك بعضَها إلى بعض ونزعجه (٤)؛ ومنه يقال: نشزت المرأة على زوجها (٥).

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّنْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَـا ۚ وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفُ تَحْيِي الْمُوتَى... ﴾ الآية .

قال يحيى: بلغنا أن إبراهيم عَلَيْتُلا خرج يسير على حمارٍ له؛ فإذا هو بجيفة دابة يقع عليها طَيْر السماء، فيأخذ منها بضعة بضعة، وتأتيها سباع البر؛ فتأخذ منها عضوًا، ويقع من أفواه الطير اللحم، فتأخذه الحيتان.

فقام إبراهيم عَلَيْمَ متعجِّبًا، فقال: يا ربِّ، أرني كيف تحيي الموتى؟! ﴿قَالَ أُو لَم تؤمن قَالَ بلى ﴾ يارب، قد آمنت، ولكن لأعلم؛ حتى يطمئن قلبي - يعني: يسكن - كيف تجمع لحم هذه الدابة بعد ما أرم (٢).

فقال له: ﴿ فَخَذَ أُربِعة مِن الطيرِ فَصُرْهُنَّ إليك ﴾ قال محمد: يعني:

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) سورة عيس: ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو عمرو وابن كثير ونافع «ننشرها» بالراء، وقرأ الباقون «ننشزها» بالزاي. ينظر: السبعة (١٨٩)، التيسير (٨٦)، النشر (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ينظر الدر المصون (١/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: لسان العرب، المصباح المنير (نشز).

<sup>(</sup>٦) أي: فسد، وصار رمَّةً. ينظر لسان العرب (أرم، رمم) وكُتبت في الأصل: أرى. وهو خطأ.

فضمَّهن إليك؛ تقول: صُرْتُ الشيء فانصار؛ أي: أملته فمال(١)

﴿ ثُمُ اجعلَ على كل جبلٍ منهن جزءًا ﴾ قال محمد: يعني: فقطّعهن، ثم اجعل على كل جبلٍ منهن جزءًا؛ فاختصر «فقطّعهن».

﴿ثُمُ ادَعُهُنَّ يَأْتَيَنَكُ ﴾ قل: تعالين بإذن اللَّه يأتينك ﴿سعيًا ﴾ أي: مشيًا على أرجلهن.

قال يحبى: فأخذ أربعة أطيار مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها، أخذ ديكًا وطاوسًا وحمامةً وغرابًا؛ فقطع أعناقها (٢)، ثم خلط ريش بعضها ببعض، ودماء بعضها ببعض، ثم فرَّق بينها على أربعة أجبُل؛ فنوديت من السماء بالوحي أيتها العظام المتفرقة، وأيتها اللحوم المتمزُقة، وأيتها العروق المتقطعة اجتمعي يرجع اللَّه فيك أرواحك، فجعل يجري الدم إلى الدم، وتطير الريشة إلى الريشة، ويَشِبُ العظم إلى العظم؛ فعلق عليها رءوسها، وأدخل فيها أرواحها؛ فقيل: يا إبراهيم إن اللَّه حين خلق الأرض وضع بيته في وسطها، وجعل الأرض أربع زوايا، والبيت أربعة أركان؛ كل ركن في زاوية من زوايا الأرض؛ فأرسل عليها من السماء أربعة أرياح: الشَّمال (٣)، والجَنُوب(٤)، والدَّبور(٥)، والصَّبا(٢)؛ فإذا نفخ في الصور يوم القيامة، اجتمعت أجسادُ القتلى والهَلكى من أربعة أركان الأرض، وأربع زواياها كما اجتمعت أربعة القتلى والهَلكى من أربعة أركان الأرض، وأربع زواياها كما اجتمعت أربعة

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (صير).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أعناقهما. على التثنية. وهو خطأ. وفي «ر»: أعناقهن.

<sup>(</sup>٣) الشمال: الربح التي تهب من جهة الشمال؛ ولذا سميت بهادينظر اللسان (شمل).

<sup>(</sup>٤) الجنوب: الريح التي تهب من جهة الجنوب؛ ولذا سميت بها. ينظر اللسان (جنب).

<sup>(</sup>٥) الدبور: الريح التي تهب من المغرب. ينظر اللسان، الوسيط (دبر).

<sup>(</sup>٦) الصبا: الربح التي تهب من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. ينظر: اللسان، الوسيط (صبو).

أطيار من أربعة أجبُل.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُكُةٍ مِّاثَةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيمُ ﴿ اللّهِ عَالِيمُ ﴿ اللّهِ عَلَيهُ مَا أَنفَقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنّا وَلا أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾

﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللَّه . . . ﴾ الآية .

يحيى: عن المعلَّى بن هلال، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه قال: بلغنا أنه مَنْ جهَّز غيره بماله في سبيل اللَّه، كان له بكل درهم سبعمائة ضعف، ومن خرج بنفسه وماله - كُتِبَ له بكل درهم سبعمائة ضعف، وبكل ضعف سبعون ألف ضعف.

﴿الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ﴾ يعني: في طاعة الله ﴿ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًا ولا أذًى لهم أجرهم عند ربهم ﴾ تفسير قتادة: قال: علم الله أنّ ناسًا يمنُّون في عطيَّتهم، فنهى عن ذلك .

﴿ قُولٌ مَعْرُونٌ ﴾ أي: حسنٌ ﴿ وَمَغَفُرةٌ خَيْرٌ مَنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَى ﴾ أي: يمنُ بها على من تصدق عليه بها.

(يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتِكم بالمن والأذى تفسير الحسن: قال: كان بعض المؤمنين يقول: فعلت كذا، وانفقت كذا؛ فقال الله: ويا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فيصير مثلكم فيما يحبطه الله من أعمالكم (كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو المنافق (فمثله كمثل صفوان عليه تراب) قال قتادة: الصفوان: الحجر(۱) (فأصابه وابل) مطرّ شديد(۲) (فتركه صلدًا) أي: نقيًا (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) هذا مثلٌ ضربه الله - تعالى - لأعمال الكفار يوم القيامة ؛ يقول: (لا يقدرون على شيء مما كسبوا) يومئذ؛ كما ترك المطر الوابل هذا الحجر ليس عليه شيء.

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَنْسِينًا مِنْ ٱللّهِ مِنْ اللّهِ مَكُلُ مُكَالًا مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتًا من أنفسهم ﴾ (ل٣٩) قال الحسن: يعني: احتسابًا فمثلهم في نفقتهم ﴿ كمثل جنَّة بربوةٍ ﴾ يعني: مكانًا مرتفعًا من الأرض ﴿ أصابها وابلٌ فآتت أكلها ضعفين ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (صفو).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (وبل).

مرتين ﴿ فإن لم يصبها وابلٌ فطلٌ ﴾ الطل: أضعف من المطر (١). قال الحسن: يقول: لا يخلفهم الله نفقتهم أن يصيبوا منها خيرًا.

﴿أيودُ أحدكم أن تكون له جنّةً... ﴾إلى قوله: ﴿فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ ﴾ قال مجاهد: يعني: ريحًا شديدة فيها سموم ﴿فاحترقت ﴾ يقول: أَمِنْكم من يودُ ذلك؟! أي: ليس منكم من يوده فاحذروا ألّا تكون منزلتكم عند اللّه كذلك؛ أحوج ما تكونون إلى أعمالكم يُحْبِطُها ويبطلها؛ فلا تقدرون منها على شيء؛ وهذا مثلُ المفرط في طاعة اللّه حتى يموت.

﴿ يَكَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنْ

﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا أَنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾ تفسير الحسن: هذا في النفقة الواجبة ؛ كانوا يتصدّقون بأرْدَإ دراهمهم ، وأردإ طعامهم ؛ فنهاهم اللّه عن ذلك ؛ فقال: ﴿ ولا تيمموا الخبيث ﴾ وهو الردي ؛ ﴿ منه تنفقون ﴾ قال محمد: ﴿ لا تيمموا ﴾ يعني: لا تقصدوا (٢) ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ تفسير الكلبي : يقول: لو كان لبعضكم على بعض حقّ فأعظي دون حقه - لم يأخذه منه ، إلا أن يرى أنه قد تغامض له عن بعض حقه ؛ وكذلك [قول] (٣) اللّه لا تستكملوا الأجر كُلّه ، إلا أن يتغمدكم منه برحمة ﴿ واعلموا أنّ اللّه غنيّ حميدٌ ﴾ غني عما

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، مختار الصحاح (طلل).

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، الوسيط (يمم).

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، والمثبت من ((١).

عندكم لمَنْ بخل بصدقته، حميدٌ لمَنْ احتسبَ بصدقته،

﴿الشيطان يعدكم الفقرَ ﴾ يخبرهم أنهم حين ينفقون الرديء إنما هو ما يلقي الشيطان في قلوبهم من الفقر ﴿واللّه يَعدُكم ﴾ على ما تنفقون ﴿مغفرة منه ﴾ لذنوبكم ﴿وفضلًا ﴾ قال الحسن: يعني: جَنّة ﴿واللّهُ واسعٌ عليم ﴾ واسعٌ لخلقه، عليم بأمرهم.

قوله: ﴿يؤتي الحكمة من يشاء﴾ يعني: الفقه في القرآن ﴿وما يذكر إلا أولو الألباب﴾ أولو العقول؛ وهم المؤمنون ﴿وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإنَّ اللَّهُ يعلمه ﴾ يعني: يحصيه ﴿وما للظالمين﴾ المشركين ﴿من أنصارِ ﴾.

﴿إِن تُبدوا الصدقات﴾ يعني: الزكاة ﴿فنعِمًا هي وإن تخفوها ﴾ يعني: صدقة التطوع ﴿وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ونُكفر عنكم من سيئاتكم ﴾ .

قال محمد: القراءة (نكفر) بالجزم(١)؛ على موضع (خير لكم)؛ لأنَّ المعنى يكن خيرًا لكم.

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر بن عاصم «نكفرُ» بالنون والرفع، وقرأ حمزة ونافع والكسائي «نكفرُ» بالنون والجزم، وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم «يكفرُ» بالياء والرفع. ينظر: السبعة (۱۹۱)، التيسير (۸٤)، النشر (۳٦/۲).

قال يحيى: وسمعتُهم يقولون: يستحبُّ أن تكون الزكاة علانية، وصدقة التطوع سِرًّا.

يحيى: عن مالك بن سليمان، عن الحسن، عن كعب بن عُجرة قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «يا كغبُ بن عُجْرة؛ الصلاةُ برهان، والصومُ جنَّةٌ، والصدقةُ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ. يا كعبُ بن عُجْرة؛ الناسُ غاديان: فغادٍ فمشتر رقبتَهُ فمُعْتِقُها، وغادٍ فبائِعٌ رقبتَه فمُوبقها (١)»(٢).

<sup>(</sup>١) أي: مهلكها. ينظر لسان العرب (وبق)

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ ۱۹۰ رقم ۳۵۷) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱/ ۱۸۸) من طريق الحسن مختصرًا.

ورواه الترمذي (٢/ ٥١٢ – ٥١٤ رقم ٦١٤ ، ٦٦٥) والطبراني في الكبير (١٩/ ١٠٥ – ١٠٦ رقم ٢١٢) من طريق طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عُبيد اللّه بن موسى، وأيوب بن عائذ الطائي يضعف، ويقال: كان يرى رأي الإرجاء، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عُبيد اللّه بن موسى، واستغربه جدًّا.

ورواه الطبراني في الكبير (١٦/ ١٦٢ رقم ٣٦١) والأوسط (٣/ ١٣٩ – ١٤٠ رقم ٢٧٣٠) والأوسط (٣/ ١٣٩ – ١٤٠ رقم ٢٧٣٠) وابن حبان (١/ ٣٧٨ – ٣٧٩ رقم ٢٥٠٥) من طريق أبي بكر بن بشير عن كعب بن عجرة. وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٣١): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

ورواه الطبراني في الصغير (١/ ٢٢٤ – ٢٢٥) والكبير (١٩/ ١٣٥ – ١٣٦ رقم ٢٩٨) من طريق عاصم العدوي عن كعب بن عجرة.

ورواه الطبراني في الكبير (١٤١/١٩ رقم ٣٠٩) من طريق الشعبي عن كعب بن عجرة. ورواه ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٣٠٣) من طريق المثنى بن الصباح، عن عطاء بن عباس، عن كعب بن عجرة، وقال ابن عبد البر: المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله. ورواه عبد الرزاق (١١/ ٣٤٥ – ٣٤٦رقم ٢٠٧١) وأحمد (٣/ ٣٢١) وعبد بن حميد (٣٤٥ رقم ٣٤٥) وابن حبان (٥/٩ رقم ٣٤٥) وابن حبان (٥/٩ رقم ٣٤٥) والحاكم (٤/ ٤٢٢) وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة، فذكره. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

ورواه مسلم (١/ ٢٠٣ رقم ٢٢٣) عن أبي مالك الأشعري بنحوه.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءٌ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَوَلَ إِلَيْكُمْ فَلِأَنسُكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ بُوكَ إِلَيْكُمْ فَلِأَنسُكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ بُوكَ إِلَيْكُمْ فَلِأَنسُكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ بُوكَ إِلَيْكُمْ وَالْمَاتُونَ وَهَا لِللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهِ لَا بَسَطِيلُ اللّهِ لَا بَسَطِيلُونَ وَالنّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَ اللّهَ بِهِ عَلِيمُ وَاللّهُ مَن يَعْرَفُونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِن اللّهَ بِهِ عَلِيمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِن اللّهُ بِهِ عَلِيمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَاللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَلَا عَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ وَلَا عَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ وَلَا عَى اللّهُ مَن عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَلَا عَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَفُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَلَا عَلَا يَعْمُ وَلَا هُونَ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مُن اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا يَعْرَفُونَ وَلَا عَلَا عُلُولُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يُعْرَفُونَ وَلَا عَلَا عَ

﴿ليس عليك هداهم...﴾ الآية تفسير قتادة: قال: ذُكِرَ لنا أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ قال: [ليس علينا هدى](١) على من ليس من أهل ديننا؛ فأنزل الله: ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خيرٍ فلأنفسكم﴾.

قال يحيى (٢): فهذه الصدقة التي هي على غير المسلمين هي تطوع، ولا يُعْطَوْن من الواجب شيئًا.

﴿للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضَرْبًا في الأرضِ﴾ قال الحسن: أحصرهم الفقر، وهم أهل تعفّف ﴿يحسبهم الجاهل﴾ بفقرهم ﴿أغنياء من التعفّفِ تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافًا﴾ أي: إلحاحًا. قال مجاهد: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي عَلَيْتُهُم أمر الله بالصدقة عليهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أتصدق. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) في «ر»: الحسن.

﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون﴾ يعني: من قبورهم يوم القيامة ﴿إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المسّ عني: الخبّل [يعني مجنون، تقول: رجل مجنون، أي: مخبول؛ كذلك آكل الربا](١).

يحيى: عن حمَّادِ [عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري] (٢) أنَّ رسول اللَّه ﷺ حدَّث عن ليلة أسري (ل٠٤) به، فكان في حديثه: «فإذا أنا برجالِ بطونهم كالبيوت، يقومون فيقعون لظهورهم ولبطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! فقال: هؤلاء أكلة الربا. ثُمَّ تلا هذه الآية ﴿الذين يأكلون الربا... الآية الربا... الآية الربا... المَّانة الرباء المُنْهُ المَّانة الرباء المُنْهَا الرباء المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها المُنْها الرباء المُنْها المُنْها الرباء المُنْها الرباء المُنْها المُنْها الرباء المُنْها المُنْها

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من «ر» وسيأتي هذا الحديث بإسناده في تفسير سورة الإسراء مطولًا جدًا.

 <sup>(</sup>٣) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في إتحاف الخيرة (١٤٧/١ - ١٥٠ رقم ١٤٦) عن داود بن المحبر عن حماد بن سلمة بنحوه في حديث طويل.

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٣٦٥ - ٣٧٠) والطبري في تفسيره (١١/١٥ - ١٤) وابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير (٣/ ١٣) - والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٣٩٠ - ٣٩٠) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣/ ٥٠٩ - ٥١٦) والبغوي في تفسيره (١/ ٣٤١) والأصبهاني - كما في الترغيب والترهيب (٣/ ٩) - من طرق عن أبي هارون العبدى بنحوه.

وقوله: ﴿ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا﴾ هو الذي كانوا يعملون به في الجاهلية؛ إذا حَلَّ دَيْنُ أحدهِمْ على صاحبه، قال المطلوب: أخرني (١) وأزيدك؛ فكانوا في الإسلام إذا فعلوا ذلك، قال لهم المسلمون: إنَّ هذا رِبًا. قالوا: لا، سواءٌ علينا زدنا في أول البيع، أو عند محلُّ الأجل؛ فأكذبهم الله؛ فقال: ﴿ وأحل الله البيع وحرَّم الربا فمن جاءه موعظةٌ من ربه ﴾ يعني: البيان الذي في القرآن في تحريم الربا ﴿ فانتهى فله ما سلف ﴾ أي: غفر الله له ما سلف ﴿ وأمره إلى الله ﴾ إن شاء عصمه منه بعد، وإن شاء لم يفْعَل ﴿ ومن عاد ﴾ فاستحلُّ الربا ﴿ فأولئك أصحاب النار ﴾ .

قال محمَّد: المعنى: من استحل الربا وقال: هو مثلُ البيع، واعتقد ذلك بعد نَهْي اللَّه عنه – فهو كافر .

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلْمَمْدَفَنَتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ المَمْدَوَ وَهَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾

<sup>=</sup> وضعفه البيهقي، وقال المنذري في الترغيب (٣/ ٩): رواه الأصبهاني أيضًا من طريق أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين، وهو واهٍ.

وقال الذهبي في السيرة النبوية (٢٢٥ – ٢٢٦): هذا حديث غريب عجيب، وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكًا.

وذكر ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٣) أن فيه غرابة ونكارة، وأن أبا هارون العبدي اسمه عمارة ابن جوين مضعف عند الأئمة.

وقال البوصيري في الإتحاف (١/ ١٥٠): هذا حديث مداره على أبي هارون العبدي، وهو ضعيف.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٨) لابن المنذر وابن مردويه أيضًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أخّر عني. والمثبت من «ر».

﴿ يَمِحَقُ اللَّهُ الربا﴾ يعني: يَمْحَقُه يوم القيامة، فيبطله ﴿ ويربي الصدقات ﴾ لأهلها؛ أي: يضاعفها.

يحيى: عن عثمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، ما تصدَّق عبد بصدقة فتقع في يد السائل؛ حتى تقع في يد الله، ثمَّ يُرَبِّيهَا لصاحبها كما يُرَبِّي أحدُكم فلوَّهُ (١) أو فصيلَهُ (٢)؛ حتى تصير اللقمةُ مثل أُحُد» (٣).

﴿واللَّه لا يحب كلَّ كفار أثيم والكفر أعظم الإثم ﴿إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات عني: ما افترض الله عليهم ﴿لهم أجرهم عند ربهم عني: الجنَّة ﴿ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون كلى الدنيا.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّيَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن أَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِدٍ \* وَإِن تُنتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

<sup>(</sup>١) الفلو: هو المهر الصغير. وقيل غير ذلك. ينظر لسان العرب (فلو).

<sup>(</sup>٢) الفصيل: ولد الناقة. ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (فصل).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة في التوحيد (١/ ١٣٨ - ١٣٩ رقم ٧٣، ٧٤) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري.

ورواه مسلم (٢/ ٧٠٧ رقم ١٠١٤) وابن منده في الرد على الجهمية (٧٧ رقم ٤٣ ، ٧٧ – ٧٧ رقم ٥٠) من طريق سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة.

وقال ابن منده: وهذا حديث ثابت باتفاق، وله طرق عن أبي هريرة، منها أبو صالح السمان وأبو سعيد الخدري.

قلت: طريق أبي صالح عن أبي هريرة، رواه البخاري (٣/ ٣٢٦ رقم ١٤١٠) ومسلم (٣/ ٧٠٢ رقم ١٤١٤/ ٦٤).

ومن طرقه أيضًا حفص بن عاصم، والقاسم بن محمد، وأبو سلمة، كلهم عن أبي هريرة، وقد خرجتها في تخريجي لكتاب «التوحيد» لابن خزيمة.

تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُنْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَا تَقُواْ يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهِا لَهُ اللَّهُ عُلَمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ النَّهِ الْمُعْلَمُونَ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللّ

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتقُوا اللَّهُ وَذُرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَّبَا﴾ يعني: ما بقي مما أربوا فيه في الجاهلية ألا يأخذوه، وما أخذوا قبل إسلامهم فهو حلالٌ لهم ﴿ إِنْ كَنتُم مؤمنين ﴾ يعني: إذ كنتم مؤمنين .

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بَحْرِبِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولُهِ ﴾ أي: فاعلموا أنكم بحربٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وأنكم مشركون.

قال محمد: من قرأ ﴿فآذنوا﴾ غير موصولة فهو من: آذن يُؤذِن؛ أي: أعلم، ومن قرأها موصولةً فهي من: أذِن يَأْذَن؛ إذا أصغى للشيء وسمعه (١).

﴿ وَإِن تَبْتُم ﴾ أي: أسلمتم ﴿ فلكم رءوس أموالكم ﴾ يقول: يبطل الفضل إذا كان بقي دَيْنًا على المطلوب ﴿ لا تَظْلِمُون ﴾ فتأخذون الفضل ﴿ ولا تُظْلَمُون ﴾ من رُءوس أموالكم شيئًا.

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظْرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ .

قال محمد: ﴿ ذُو عسرة ﴾ بالرفع؛ هو على معنى: فإن وقع ذُو عسرة (٢).

يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «رحم اللَّه من يسَّر على معسر، أو محا عنه»(٣).

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «فآذنوا»، وقرأ الباقون «فأذنوا» ينظر: السبعة (١٩٢) التيسير (٨٤)، النشر (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر إعراب القرآن (١/ ٢٩٥) البحر المحيط (٢/ ٣٤٠)، الدر المصون (١/ ٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا الإسناد، والله أعلم.

يحيى: عن إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التَّوْءَمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أنظر معسرًا، أو وضع له، أظلَّه اللَّه في ظلَّه يوم القيامة»(١).

قوله: ﴿وأن تصدقوا خير لكم﴾ [قال الحسن] أي: خير لكم في يوم ترجعون فيه إلى الله ﴿واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ثم تُوَفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ يعني: لا ينقصون ؛ يعني: المؤمنين يوفون حَسناتهم يوم القيامة.

﴿ يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓا إِذَا تَدَايَنهُم بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَى فَاَحْتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُم حَايَبُ بِالْمَدَلِ وَلَا يَلْبَ كَاتِبُ أَن يَكُلُبُ حَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ فَلَيْحَتُبُ وَلِيُمْلِلِ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ مَعْيِفًا أَوْ لَا يَسْتَظِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْمَدَلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَهِ مَنْ مَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُلُق وَلَا يَشْهَدُوا مِنْ مَن وَصَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَعْفِلَ إِحْدَنَهُمَا وَلَا يَعْمُ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَعْبُوا أَن تَكُنبُوهُ صَغِيرًا أَوْ فَيَكُمْ وَلَا يَلْبُ الشَّهَدَاءُ إِنَّا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَعْبُوا أَن تَكُنبُوهُ مَعْدِرًا أَوْ مَا يَعْمُونَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذَىٰ أَلَا تَرْتَابُوا أَ إِلَا اللّهُ مَن وَعَنوى مِن الشَّهَدَةِ وَأَذَىٰ اللّهُ مَن الشَّهَدَةِ وَأَذَىٰ اللّهُ مَا أَلَا مَن كُونُ مَن اللّهُ مَا وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ وَاقْوَمُ لِلشّهَدَةِ وَأَذَىٰ اللّهُ تَرْبَابُوا إِلَى الْمَالِمُ اللّهُ مَن وَاللّهُ مَا أَلْ مَن كُولُ عَلَى اللّهُ وَاقْوَمُ لِلشّهَدَةِ وَأَذَىٰ اللّهُ تَرْبَابُوا أَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْ اللّهُ وَاقُومُ لِلللّهُ مَا أَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ مُولَى اللّهُ مَا وَلَا يَعْلَى اللّهُ مَا أَلْهُ مُولًا وَلَا يَالْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُعْرَا أَلَا اللّهُ مَا أَلْهُ مَنْ اللّهُ مَا مُعْرَا أَلَى اللّهُ مَا مُعْرَالُولُ اللّهُ مَا أَلْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللّهُ مَا أَلْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۳۰۹) والترمذي (۳/ ۹۹۹ رقم ۱۳۰٦) والبيهقي في الشعب (۷/ ۳۰۰ رقم ۱۲۲۹) والبيهقي في الشعب (۷/ ۳۰۰ رقم ۱۲۲۹) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه مسلم (۲/ ۲۳۰۲ رقم ۲۰۰۱) عن أبي اليسر تشخي

وفي الباب عن عدة من الصحابة، انظر الدر المنثور (١/ ٣٨٠ - ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ر).

تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاّلُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن نَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَاتَــَقُوا اللّ رُمُكِلُمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيـــمُّ (اللَّهُ)

﴿وليكتُ بينكم كاتب بالعدل﴾ أي: لا يزيد على المطلوب، ولا ينقص من حق الطالب ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ﴾ الكتابة، وترك غيره فلم يعلمه ﴿فليكتُ وليمللُ الذي عليه الحق ﴾ يعني: المطلوب ﴿وليتقِ اللّه ربّه ولا يبخس منه شيئًا ﴾ (ل ٤١) أي: لا ينقص من حق الطالب(١) ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا ﴾ [يعني: جاهلًا](١) ﴿أو ضعيفًا ﴾ يعني: في عقله ﴿أو لا يستطيع أن يمل هو ﴾ يعني: الذي عليه الحق ﴿فليملل وليه ﴾ أي: ولي الحق ﴿بالعدل ﴾ لا يزدَادُ شيئًا.

قوله: ﴿أَن تَضِلُ إِحداهما ﴾ أي: تنسى إحداهما الشهادة ﴿فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ أي: تذكر التي حفظت شهادتها الأخرى.

قال محمد: من قرأ ﴿أَنْ تَصْلَ﴾ بفتح الألف<sup>(٣)</sup>؛ فعلى معنى: من أجل أن تَصْلَ؛ كذلك قال قُطْرِبُ<sup>(٤)</sup>، ولغيره من النحويين فيه قولٌ غير هذا<sup>(٥)</sup>؛ فاللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ر): المطلوب وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

 <sup>(</sup>٣) قرأ حمزة «إن تضل» بكسر الهمزة، وقرأ الباقون «أن تضل» بفتحها . ينظر السبعة (١٩٤)،
 التيسير (٨٥)، النشر (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن المستنير أبو علي النحوي، من تلاميذ سيبويه توفي (٢٠٦هـ) ينظر: إنباه الرواة (٣/ ٢١٩)، طبقات النحويين واللغويين (٩٩ – ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر تفصيل ذلك في إعراب القرآن (٢/ ٢٩٨)، البحر (٣٤٨/٢)، الدر المصون (١/ ٢٧٦).

﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا﴾ تفسير قتادة: قال: كان الرجل يأتي الحي العظيم يطلب منهم من يشهد، فلا يتبعه منهم رجل، فنهى عن ذلك. قال الحسن: وإن وجد غيره فهو واسع. ﴿ولا تسأموا﴾ أي: لا تملوا ﴿أن تكتبوه﴾ يعني: الحق. ﴿صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط﴾ أي: أعدل ﴿وأقوم للشهادة﴾ أي: أصوب ﴿وأدنى ألا ترتابوا﴾ أي: أجدر ألا تشكوا؛ إذا كان ذلك مكتوبًا ﴿إلا أن تكون تجارةٌ(١) حاضرة﴾ أي: حالة ﴿تديرونها بينكم﴾ ليس فيها أجَلُ ﴿فليس عليكم جناحٌ﴾ حرج ﴿ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ يعني: أشهدوا على حقكم؛ كان فيه أجل أو لم يكن.

قال الحسن: وهذا منسوخ؛ نسخه ﴿فإن أمن بعضكم بعضًا ﴾ (٢).

﴿ ولا يضار كاتب ولا شهيد ﴾ تفسير مجاهد: لا يقام عن شغله وحاجته، فيجد في نفسه، أو يحرج.

قال يحيى: وبلغني عن عطاء؛ أنه قال: هي في الوجهين جميعًا إذا دعي ليُشهَد، أو ليشهد بما عنده.

﴿ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ أي: تضاروا الكاتب والشاهد ﴿ فَإِنْهُ فَسُوقٌ بَكُم ﴾ أي: معصية ﴿ واتقوا اللَّه ﴾ أي: لا تعصوه فيهما.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنُ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَوِّ الَّذِى اَوْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلِيَـتَّقِ اللّهَ رَبَّةُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَــُدَةٌ وَمَن يَكَثُمُهَا فَإِنَّهُ تَاثِمٌ قَلْبُهُمُّ وَاللّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطت في الأصل و «ر» بالرفع، وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا؛ فقد قرأ بالنصب. ينظر: السبعة (۱۹۶)، التيسير (۸۵)، النشر (۲/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٣ . وينظر: الناسخ والمنسوخ لهبة اللَّه بن سلامة (٢٧).

تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِرُ ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿ وَإِنْ كَنتَم عَلَى سَفَر وَلَم تَجَدُوا كَاتَبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة فَإِنْ أَمَنَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا ﴾ يعني: فإن كان الذي عليه الحقُ أمينًا عند صاحب الحق، فلم يرتهن منه في السفر؛ لثقته به ﴿ فليؤدُ الذي اؤتمن أمانته ﴾ أي: ليؤدُ الحق الذي عليه.

﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةِ ﴾ أي: عند الحكام ﴿ وَمَنْ يَكْتُمُهَا ﴾ فلا يشهد؛ إذا دُعِي ﴿ فَإِنَّهُ آثُمُ قَلْبُهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ۰۰، ۷۱) وأبو يعلى (۲/ ۵۳۱ – ۵۳۹ رقم ۱٤۱۱) والطبراني في الأوسط (۲/ ۱۶۲ رقم ۲۸۰۶) من طريق الحسن به.

ورواه أحمد (٣/٥، ١٩، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٥٣، ٨٧، ٩٢) والطيالسي (٢٨٦ رقم ٢٨٦) والترمذي (٤/ رقم ٢١٥) وعبد الرزاق (٢١٦ ٣٤٠ – ٣٤٧ رقم ٢٠٧٢) والترمذي (٤/ ٤١٤ – ٢٤٠ رقم ٢١٩١) وابن ماجه (٢/٨٢١ رقم ٤٠٠٧) وابن حبان (١/ ٥٠٩ رقم ٢٢٠) وابن ماجه (٢/٨٢١ رقم ٤٠٠٠) وابن حبان (١/ ٥٠٩ رقم ٢٧٠) والطبراني في الأوسط (٥/ ١٤٤ – ١٤٥ رقم ٢٠٠٥) والبيهقي في سننه (٠١/ ٩٠) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه أحمد (٣/ ٤٧ – ٤٨ ، ٧٣) وعبد بن حميد (٣٠٠ – ٣٠١ رقم ٩٧١ ، ٩٧٢) وابن ماجه (٢/ ١٣٢٨ رقم ٤٠٠٨) والدارقطني في العلل (١١/ ٣٥٤) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد . وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٤٢ رقم ١٤٠٩): هذا إسناد صحيح .

ورواه أحمد (٣/ ٨٤) والطيالسي (٢٩٣ رقم ٢٠٠٦) عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعد.

وصحح الدارقطني في العلل (١١/ ٣٥٣ – ٣٥٤ رقم ٢٣٣٦) هذا الطريق.

﴿ وَإِن تَبِدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أُو تَخفُوه يَحاسِبُكُم بِهِ اللَّهِ تَفْسِير قَتَادَة: قال: نزلت هذه الآية، فكبُرت عليهم، فأنزل اللَّه بعدها آية فيها يُسْرٌ وتخفيف؛ فنسختها ﴿لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت ﴾ (١) أي: من خير ﴿ وعليها ما اكتسبت ﴾ أي: من شرٌ.

يحيى: عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمّتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تتكلّم به"(٢).

﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكَيهِ وَكُلْبِهِ وَرُسُلِهِ وَ وَكَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ مُعْلَمُهُمْ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا المَصِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا المَصِيرُ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

﴿آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه . . . ﴾ الآية قال الحسن: هذا دعاء أمر الله رسوله والمؤمنين أن يدعوا به ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴾ إلا طاقتها؛ وهذا في حديث النّفس ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ قوله: ﴿إن نسينا ﴾ هذا فيما يتخوّف فيه العبدُ المأثم؛ أن ينسى أن يعمل بما أُمِرَ به،

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٦ . وينظر الناسخ والمنسوخ (٢٧ – ٢٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱/۱۱۱ – ۱۱۷ رقم ۱۲۷/ ۲۰۲) من طریق سعید وهو ابن أبي عرویة.
 ورواه البخاري (٥/ ١٩٠ رقم ۲۵۲۸، ۹/ ۳۰۰ رقم ۵۲۲۹، ۱۱/ ۵۵۷ رقم ۲۱۲۶) ومسلم
 (۱۱۲/۱۱ – ۱۱۷ رقم ۱۲۷) من طرق عن قتادة.

أو ينسى فيعمل بما نُهِي عنه ﴿أو أخطأنا﴾ هذا فيما يتخُّوف فيه العبد المأثم؛ أن يخطئ، فيكون منه أَمْرٌ يخاف فيه المأثم لم يتعمَّده.

﴿ ربنا ولا تحمل علينا إصرًا ﴾ أي: ثقلًا (١) ﴿ كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ يعني: ما كان شدَّد به على بني إسرائيل ؛ وكان من ذلك الإصر ما كان حرَّم عليهم من الشّحوم، وكل ذي ظُفُر، وأمر السّبت، وكل ما كان عهد إليهم ألا يفعلوه مما أُحِل لنا ﴿ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ يعني: الوسوسة ؛ في تفسير ابن عباس.

يحيى: عن المبارك، عن أبي هريرة (٢) «أن رجلًا قال: يا رسول الله (٤٢) إني لأُحدُث نفسي بالشيء ما يسرُني أني تكلمت به، وأن لي الدنيا. قال: ذلك محض الإيمان (٣)»(٤).

﴿واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ قال الحسن: هذا دعاء أمر الله به النبي ﷺ والمؤمنين، وقد أخبر الله النبي أنه قد غفر له.

يحيى: عن هشام، عن قتادة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : «إن الله كتب

<sup>(</sup>١) ينظر لسان العرب، المصباح المنير، مختار الصحاح (إصر).

 <sup>(</sup>۲) في ر: عن الحسن. والمبارك هو ابن فضالة روايته عن الحسن مشهورة، والحديث عن أبي هريرة مشهور، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وفي صحيح مسلم: «صريح الإيمان» قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٢٠): أي كراهتكم له وتفاديكم منه صريح الإيمان، والصريح: الخالص من كل شيء، وهو ضد الكناية، يعني أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم حتى يصير ذلك وسوسة لا تتمكن في قلوبكم ولا تطمئن إليه نفوسكم، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان؛ لأنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانًا صريحًا.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ١١٩ رقم ١٣٢) عن أبي صالح عن أبي هريرة. ورواه مسلم (١/ ١١٩ رقم ١٣٣) عن ابن مسعود.

كتابًا قبل أن يخلق السمنوات والأرض بألفي سنة، فوضعه تحت العرش، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة؛ لا تقرآن في بيت، فيقربه الشيطانُ ثلاث ليال: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. . . ﴾ إلى آخر السورة»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (٤/ ٤٧٢) والترمذي (٥/ ١٤٧ رقم ٢٨٨٢) والنسائي في الكبرى (٦/ ٢٤٠ رقم ٢٨٨٢) وابن حبان (٦/ ٢١ رقم ٢٠٨٠) وابن حبان (١٠٨٠٣) وابن حبان (١٠٨٠٣ ) ٢٦ رقم ٢٨٨٧) والحاكم في المستدرك (١/ ٢٦٠، ٢/ ٢٦٠) والبيهقي في الأسماء والصفات (١/ ٢٦٥ – ٥٦٥ رقم ٤٩٠) والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٦٦ – ٤٦٧ رقم ١٢٠١) عن النعمان بن بشير.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال البغوى: هذا حديث غريب.

## تفسير سورة آل عمران وهي مدنية كلها

## بِسْمِ اللَّهِ النَّفْنِ الرَّجَيْمِ إِ

﴿إِنْ الَّذِينَ كَفُرُوا بَآيَاتِ اللَّهِ ﴾ تفسير الحسن: يعني: بدين اللَّه.

﴿وَاللَّهُ عَزِيزِ﴾ في نقمته ﴿ذَو انتقام﴾ من أعدائه ﴿هُو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء﴾ كقوله: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآةً رَكَّبُكَ﴾(١).

﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ مَايَكُ مُخَكِّمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئنبِ وَأُخَرُ مُتَشَيهِهَا ۖ فَأَمَّا

<sup>(</sup>١) الانفطار: ٨.

ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبِهُ عَنَ تَشَكِهُ مِنهُ ٱبْتِغَاءَ الْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَصْـكُمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا الْفَوْرَ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا الْفَوْرَ وَالْمَالِمِ وَهُوْرُنَ وَامَنَا بِهِ عُلَّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ رَبَّنَا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ وَامَنّا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ لَا يُتَعْمِلُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْمُوا اللَّهُ مَا يَعْمُوا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ }

﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتُ محكمات هن أُم الكتاب وأُخر متشابهات﴾ تفسير مجاهد: ﴿هن أم الكتاب﴾، يعني: ما فيه من الحلال والحرام، وما سوى ذلك منه المتشابه.

﴿فأما الذين في قلوبهم زيغٌ... ﴾ الآية. كان الحسن يقول: نزلت في الخوارج. قال الحسن: ومعنى ﴿ابتغاء الفتنة ﴾: طلب الضلالة. قال محمد: الفتنة تتصرَّف على ضروب (١) ؛ فكان الضربُ الذي ابتغاه هؤلاء إفسادَ ذات البَيْنِ في الدِّين، ومعنى ﴿الزيغ ﴾: الجَوْر، والميل عن القصد (٢).

يحيى: عن الحارث بن نبهان، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية، فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، فهم الذين سَمَّى الله؛ فإذا رأيتموهم، فلا تجالسوهم، أو قال: احذروهم» (٣).

<sup>(</sup>١) أي: تأتي في اللغة على عدة معان، فتطلق على: الابتلاء، والاضطراب وبلبلة الافكار، والعذاب، والضلال، والإعجاب بالشيء. وغير ذلك. ينظر لسان العرب (فتن).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، القاموس المحيط، المعجم الوسيط (زيغ).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من حديث ابن عباس، إنما وقفت عليه من حديث أم المؤمنين عائشة عليه الله المؤمنين عائشة عليه الله الله الله أعلم.

يحيى: وفي تفسير ابن عباس: قال: نزل القرآن على أربعة أوْجُه: حلالٌ وحرامٌ لا يسع الناسَ جهْلُه، وتفسير يعلمه العلماء، وعربيَّة تعرفها العرب، وتأويل لا يعلمه إلا الله.

يقول الراسخون في العلم: ﴿آمنا به كلُّ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب﴾ أولو العقول؛ وهم المؤمنون.

﴿ رَبُّنَا لَا تَزْغُ قَلُوبِنَا . . . ﴾ الآية . قال الحسن: هذا دعاءً ، أمر الله المؤمنين

= فرواه الإمام أحمد (٦/ ٤٨) وعبد الرزاق في تفسيره (١١٦/١) وإسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ١٤٨ رقم ٤٧) وابن أبي عاصم مسنده (٣/ ١٤٨ رقم ٤٧) وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٩ رقم ٦) والطبري في تفسيره (٣/ ١٧٨ – ١٧٩) والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٣٣٥ رقم ٣١٦) وابن حبان (١/ ٢٧٧ – ٢٧٨ رقم ٢٧) والآجري في الشريعة (١/ ١٣٥ رقم ٤٤، ٢/ ١٩٨ رقم ١٥٧ والبيهقي في الدلائل (٣/ ٥٤٦) من طرق عن أبوب السختياني، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة عطيتها .

ورواه الترمذي (٧/ ٢٠٧ رقم ٣٩٣) والطبري في تفسيره (٣/ ١٧٩) والطحاوي في المشكل (٦/ ٣٤٢ رقم ٢٥١٥) والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٤١ – ٣٤٢ رقم ٣٣٤٤) من طرق عن ابن أبي مليكة، عن عائشة ﷺ .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه البخاري (٨/ ٥٧ رقم ٤٥٤٧) ومسلم (٢٠٥٣/٤ رقم ٢٦٦٥) والترمذي (٥/ ٢٠٠٧ رقم ٢٦٦٥) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة بزيادة القاسم بن محمد بين ابن أبي مليكة وعائشة، والله أعلم.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورُوي عن أيوب عن أبن أبي مليكة عن عائشة، هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا فيه عن القاسم ابن محمد، وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التستري «عن القاسم» في هذا الحديث، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة، سمع من عائشة أيضًا.

قلت: وتابع يزيد التستري عليه حماد بن سلمة، عند الإمام أحمد (١٢٤/، ١٣٢) والطيالسي (٢٠٣ رقم ١٤٣) والدارمي رقم والطيالسي (٢٠٣ رقم ١٤٣) والدارمي رقم (١٤٥) وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٩ رقم ٥) والطبري في تفسيره (٣/ ١٨٠) وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٩٥).

أن يدعوا به.

﴿إِنَّ الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم﴾ أي: لن تنفعهم ﴿وأولئك هم وقود النار﴾ يعني: حطبها.

﴿كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. . . ﴾ الآية.

قال الحسن: هذا مَثَلٌ ضربه اللهُ لمشركي العرب؛ يقول: كفروا، وصنعوا كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم من الكُفَّار ﴿فَأَخَذُهُمُ اللَّهُ بَذَنُوبِهُم﴾ فهزمهم يوم بدر، وحشرهم إلى جهنّم.

قال محمد: الدَّأب في اللغة: العادة؛ يقال: هذا دأبه (١).

﴿ قد كان لكم آيةً في فئتين التقتا﴾ وهما فئتا بذرٍ ؛ فئة المؤمنين، وفئة مشركي العرب.

﴿ يرونهم مثليهم رأي العين ﴾ قال الحسن: يقول: قد كان لكم أيها المشركون آية (ل٤٣) في فئتكم، وفئة رسول الله ﷺ وأصحابه؛ إذ ترونه مثليكم رأي العين؛ لما أراد الله أن يُرْعِبَ قلوبهم، ويخذُلَهم

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحيط (دأب).

ويخزيهم، وكان مع رسول الله ﷺ الملائكة وجبريل، يقول: لقد كان لكم في هؤلاء عبرة ومتفّكر؛ أيّدهم الله، ونصرهم على عدوهم ﴿إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار﴾ وهم المؤمنون.

قال قتادة: وكان المشركون آلَفُوا<sup>(١)</sup> يوم بدر، أو قاربوا الألف، وكان أصحاب رسول الله ﷺ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا.

﴿ زُيِّنَ للناس حَبُّ الشهوات ﴾ قال محمد: هو كقوله: ﴿ إِنَّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملًا ﴾ (٢).

﴿والقناطير المقنطرة﴾ [قال قتادة](٣) يعني: المالَ الكثير بعضه على بعض ﴿والخيل المسوَّمة﴾ قال الحسن: يعني: الراعِيَة.

قال محمد: يقال: سامت الخيل، فهي سائمة؛ إذا رعت، وسوَّمتُها فهي مسوَّمة؛ إذا رعت، المتاع: ما مسوَّمة؛ إذا رعيتها(٤) ﴿والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا﴾ المتاع: ما يُستَمْتَعُ به، ثم يذهب.

﴿واللَّه عنده حسن المآبِ المرجع للمؤمنين؛ يعني: الجنة.

<sup>(</sup>١) أي: كان عددهم أَلْفًا؛ يقال: آلف الجمعُ إيلافًا: صار أَلْفًا. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، المعجم الوسيط (ألف).

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٧.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) سامت الخيلُ تسومُ سَوْمًا وَسَوامًا: رَعَتْ حيث شاءت؛ فهي سائمة، والجمع: سوائم، ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحيط (سوم).

﴿قُلُ أُوْنَبِئُكُم بِخِيرٍ مِن ذَلِكُم﴾ يعني: الذي ذكر من متاع الحياة الدنيا ﴿للذين اتقوا عند ربهم جناتُ تجري من تحتها الأنهار... ﴾ إلى قوله: ﴿ورضوان من اللَّهِ ﴾.

يحيى: عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عَلَيْتُلان: «إذا دخل أهل الجنةِ الجنة، ورأوا ما فيها – قال الله: لكم عندي أفضل من هذا. قالوا: ربنا ليس شيء أفضل من الجنة. قال: بلى أُحِلُ عليكم رضواني»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۱۱/ ۶٦٩ رقم ۷٤٣٩) والحاكم (۱/ ۸۲) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱/ ۲۸۲) وفي صفة الجنة (۱/ ۱۹۲ رقم ۲۸۳) والسهمي في تاريخ جرجان (۱۱۵) والمحاملي - كما في تفسير ابن كثير (۲/ ۳۷۰) - من طريق الفريابي عن الثوري عن محمد بن المنكدر به. ورواه الحاكم (۱/ ۸۲ – ۸۳) من طريق عُبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٧٠) : وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه «صفة الجنة»: هذا عندي على شرط الصحيح، والله أعلم. اهـ .

وقال أبو نعيم في صفة الجنة: ورواه وكيع وغيره فلم يرفعوه.

قلت: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/٣١٣ رقم ٣٢٨٧) من طريق وكيع، ومسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (٥/ ١٤٠ رقم ٤٦٠٩) - عن يحيى، والطبري في تفسيره (٣/ ٢٠٧) من طريق أبي أحمد الزبيري، كلهم عن سفيان الثوري به موقوفًا، والله أعلم. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٢٧٩) إلى ابن مردويه عن جابر مرفوعًا.

وروى البخاري (١١/ ٤٢٣ رقم ٦٥٤٩، ١٣/ ٤٩٦ رقم ٧٥١٨) ومسلم (٢١٧٦/٤ رقم ٢٨٧٩) عن أبي سعيد الخدري تعلي مرفوعًا نحوه.

﴿الصابرين والصادقين﴾ أي: صدقت نيَّتهم، واستقامت قلوبهم وألسنتهم في السِّرِّ والعلانية ﴿والقانتين﴾ يعني: المطيعين ﴿والمستغفرين﴾ يعني: أهل الصلاة. يقول: هل يستوون عند الله.

﴿شهد اللَّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط﴾ فيها تقديم وتأخير؛ يقول: شهد اللَّه أنه لا إله إلا هو قائمًا بالقسط؛ أي بالعدل<sup>(١)</sup> [ويشهد الملائكة ويشهد أولو العلم وهم المؤمنون]<sup>(٢)</sup>.

قال محمد: نصب ﴿قائمًا ﴾ على الحال؛ وهي حال مؤكدة (٣).

﴿ فإن توليتم من بعد ما جاءتكم البينات ﴾ يعني: ما بين لهم ﴿فاعلموا أن الله عزيزٌ حكيم ﴾.

قال يحيى: أحسب أنهم فسروا كل شيءٍ فيه وعيد: عزيز في نقمته، وكل شيءٍ ليس فيه وعيد: عزيز في ملكه.

﴿إِنَّ الدين عند اللَّهِ الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وكانوا على الإسلام ﴿إِلَّا مِن بعد ما جاءهم العلم بَغْيًا ﴾ أي: حسدًا ﴿بينهم ﴾.

<sup>(</sup>۱) ينظر الكلام على هذا التقديم والتأخير من البحر (۲/ ٤٠٠ – ٤٠١)، الدر المصون (۲/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) من قره

<sup>(</sup>٣) وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر: البحر (٤٠٣/٢)، والدر المصون (٢/٤١).

قال محمد: نصب ﴿بغيًا﴾ على معنى: للبغي(١).

﴿ ومن يكفر بآيات اللَّه فإن اللَّه سريع الحساب ﴾ يعني: العذاب؛ أي: إذا أراد أن يعذبهم، لم يؤخّرهم عن ذلك الوقت؛ هذا تفسير الحسن.

﴿ فَإِنْ خَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأُمْتِينَ وَالْمَاتِينَ مَا اللَّهُ وَاللّهُ بَصِيرًا بِالْمِيادِ وَاسْلَمْتُمْ فَإِنْ آسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا وَإِن تَوَلّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللّهُ بَصِيرًا بِالْمِيادِ فَي إِنَّهُ اللّهِ عَلَيْكِ الْبَلَغُ وَاللّهُ بَصِيرًا إِلْمِيادِ فَي إِنَّ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ ال

﴿ فَإِن حَاجُوكُ فَقُلُ أَسَلَمَتَ ﴾ أي: أخلصتُ ﴿ وَجَهِي ﴾ أي: ديني ﴿ للَّهِ وَمَن اتبَعَن ﴾ أي: ديني ﴿ للَّهِ وَمَن اتبَعَن ﴾ أي: وأسلم من اتبعني وَجْهَهُ للَّه.

﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ﴾ يعني: مشركي العرب؛ وكانت هذه الأمة أمّيّة لا كتاب لها؛ حتى نزل القرآن.

﴿أَسَلَمْتُم﴾ أي: أخلصتم ﴿فإن أسلموا﴾ أخلصوا ﴿فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد﴾ أي: بأعمال العباد ﴿إن الذين يكفرون بآيات الله ﴾ يعني: بدين الله ﴿فبشرهم بعذاب أليم ﴾ مُوجِع.

﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَعِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِنَبِ ٱللَّهِ لِيَخْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَلِكَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَتَكَنَا ٱلنَّـارُ إِلَا آيَامًا مَعْدُودَاتُ

<sup>(</sup>۱) أي: نُصب على أنه مفعول لأجله، وفي نصبه أقوال أخر؛ ينظر: كشف المشكلات (۱/ ٢٧٠)، إعراب القرآن (١/ ٣١٧)، البحر (٢/ ٤١)، الدر المصون (٤٩/٢).

وَغَنَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْنَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَيَهِ ﴾

﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنِ الْكِتَابِ... ﴾ الآية.

قال قتادة: هم اليهود؛ دعاهم رسولُ اللَّه ﷺ إلى المُحَاكمة إلى كتاب اللَّه [وأحكامه؛ أي] (١) كتاب اللَّه الذي أنزله عليه (ل٤٤) فوافق (٢) كتابَهم الذي أنزل عليهم، فتولَّوا عن ذلك، وأعرضوا عنه.

﴿ذَلَكُ بأنهم قالوا لن تمسّنا النار إلا أيامًا معدودات﴾ عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل؛ يعني به أوائلهم، ثم رجع الكلام إليهم؛ فقال: ﴿وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون﴾ أي: يختلقون من الكذب على الله، قال قتادة: وهو قولهم ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾(٣) ﴿فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شكّ فيه.

قال محمد: المعنى - والله أعلم -: فكيف يكون حالهم في ذلك اليوم؛ وهذا من الاختصار.

﴿ ووفَّيت كل نفس ما كسبت ﴾ أما المؤمن فيُوَفَّى حسناته في الآخرة، وأما الكافر فيجازى بها في الدنيا، وله في الآخرة عذابُ النار.

﴿ وَكُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلمُلُكِ تُؤْقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءٌ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَن تَشَاءٌ وَتُعِذُ مَن تَشَاءُ وَتُعِذُ مَن تَشَاءُ وَتُعِذُ لَ مَن تَشَاءٌ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَهُ اللَّهَا فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ

<sup>(</sup>۱) في «ر»: وأعلمهم أن.

<sup>(</sup>۲) في (ر۱): يوافق.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٨.

اَلنَّهَارَ فِي اَلْيَـٰلِ وَتُخْرِجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَقِّ وَتَرَافُقُ مَن تَشَاهُ بِعَنْمِرِ حِسَابِ ۞ ﴾

﴿قُلِ اللَّهِمِ مَالِكُ المَلِكُ...﴾ الآية. قال قتادة: «ذُكِرَ لنا أن رسول اللَّه عَلَى اللَّهِ سأل ربه أن يجعل مُلْكُ فارس والروم في أمته، فأنزل اللَّه هذه الآية إلى آخرها»(١).

﴿تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل﴾ وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه؛ نقصان الليل في زيادة النهار، ونقصان النهار في زيادة الليل ﴿وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي﴾ تفسير الحسن وقتادة: تخرج المؤمن من الكافر، وتخرج الكافر من المؤمن ﴿وترزق من تشاء بغير حساب﴾ يعني: بغير محاسبة منه لنفسه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ ٦٢٤ رقم ٣٣٥٢) والطبري في تفسيره (٣/ ٢٢٢) وعبد بن حميد في تفسيره – كما في الدر المنثور (٢/ ١٦) – والواحدي في أسباب النزول (ص٧١).

﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء﴾ يعني: في النصحية ﴿من دون المؤمنين﴾.

﴿وَمِن يَفْعُلُ ذَلِكُ فَلِيسٌ مِنَ اللَّهِ فِي شَيِّ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تَقَاةً﴾.

يحيى: عن الفُرَاتِ بن سلمان (١)، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: «أخذ المشركون أبي فلم يتركوه؛ حتى سبَّ رسول اللَّه علَيْ وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى النبي على قال: ما وراءك؟ قال: شرَّ يا رسول الله، والله ما تُرِكْتُ حتى نِلْتُ منك، وذكرت آلهتهم بخير! قال: فكيف تجدُ قلبك؟ قال: أجده مطمئنًا بالإيمان قال: فإن عادوا فَعُدْ» (٢).

﴿ يُوم تَجَدُ كُلُ نَفُسَ مَا عَمَلَتَ مِنْ خَيْرٍ مَحَضَرًا ﴾ أي: موفَّرًا كثيرًا ﴿ وَمَا عَمَلَتَ مِنْ سُوءٍ تُودُ لُو أَنْ بِينَهَا وَبِينَهُ أَمَدًا بِعِيدًا ﴾ فلا يجتمعان أبدًا.

قال محمد: نصب (يومًا)<sup>(٣)</sup> على معنى: ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) في ﴿ر٠؛ سليمان. وفرات بن سلمان الجزري ترجمته في تاريخ البخاري (٧/ ١٢٩) والجرح والتعديل (٧/ ٨٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٣٦٠) وابن سعد في الطبقات (٣/ ٢٤٩) والطبري في تفسيره (١٤٥/ ١٤٠) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٤٠) من طريق عبد الكريم الجزري به. ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٥٧) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٨ – ٢٠٥) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه. فزاد العن أبيه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) وفي نصبه أقوال أخر، ينظر: مجمع البيان (١/ ٤٣١)، البيان (١/ ١٩٩) البحر (٢/ ٤٢٦)، الدر المصون (٢/ ٦٢).

قوله: ﴿ويحذركم اللَّه نفسه﴾ يعني: عقوبته ﴿واللَّه رءوف بالعباد﴾ أي: رحيم؛ أما المؤمن فله رحمة الدنيا والآخرة، وأما الكافر فرحمته في الدنيا ما رزقه اللَّه فيها، وليس له في الآخرة إلا النار.

﴿قُلَ إِنْ كَنتُم تَحْبُونَ اللَّهِ فَاتْبَعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللَّهِ ﴾ قال الحسن: جعل محبةً رسوله محبتَه، وطاعتَه طاعتَه .

﴿قُلُ أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ﴾ أي: أطيعُوا اللَّهُ في الفرائض.

﴿إِنَّ اللّهُ اَمْطَلَقَ ءَادَمَ وَنُوكُ وَءَالَ إِسَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَنَعُهُمَا مِعْمُوا مِنْ بَعْضُهَا وَاللّهُ اللّهِ مَعْرَدُ وَتِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا مِنْ بَعْضِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ ﴿ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَمْرَا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنّي وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فَتَعَلّمُ مِنْ أَلْكُ أَنْتَ السِّيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَي فَلَمّا وَضَعَتْهَا قَالَتَ رَبّ إِنّي وَضَعَتُهَا أَنْنَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿إِنَّ اللَّهِ اصطفى آدم ونوحًا﴾ أي: اختار.

﴿وَالَ إِبِرَاهِيم﴾ يعني: إبراهيم وولده، وولد ولده ﴿وَالَ عَمَرَانُ عَلَى الْعَالَمِينَ ذَرِيةً بَعْضُهَا مِن بَعْضُ﴾ قال قتادة: أي: في النية والعمل والإخلاص ﴿إِذْ قَالَتُ امْرَأَةٌ عَمْرَانُ رَبِ إِنِي نَذْرَتَ لَكُ مَا في بَطْنِي مَحَرَّرًا﴾ تفسير قتادة: قال: كانت امرأة عمران حررتُ لله ما في بطنها، وكانوا يحررون الذكور؛ فكان المحرَّر إذا حُرِّر يكون في المسجد يقوم عليه ويكنسه (١) لا يبرح منه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ويكسوه.

وكانت المرأة لا يُستَطاع أن (يصنع) (١) ذلك بها؛ لما يصيبها من الأذى ﴿فلما وضعتها قالت ربِّ إني وضعتها أنثى واللَّه أعلم بما وضعتْ وهي تقرأ على وجُهِ آخر: ﴿ واللَّه أعلم بما وَضَعْتُ ﴾ (٢)

﴿وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أي: الملعون أن يضلها وإياهم ﴿فتقبَّلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا وكفلها زكريا أي: ضمها إليه في تفسير من خفف قراءتها، ومن ثقلها يقول: ﴿وكفَّلَها (٣) أي: فكفلها اللّه زكريا، بنصب زكريا(٤).

قال الكلبي: ﴿فلما وضعتها ﴾ لفتها في خرقها، (ل٤٥) ثم أرسلت بها إلى مسجد بيت المقدس، فوضعتها فيه فتنافسها الأحبارُ بنو هارون؛ فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها عندي أختها فذروها لي، فقالت الأحبار: لو تركت لأقرب الناس إليها لتُركت لأمها، ولكنا نقترع عليها؛ فهي لمن خرج سهمه، فاقترعوا عليها بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي، فقرعهم زكريا، فضمها إليه، واسترضع لها؛ حتى إذا شبّت بنى لها مِحْرابًا في المسجد، وجعل بابه في وسطه لا يُرْتقى إليها إلا بُسلَم، ولا يأمن عليها غيره.

﴿وجد عندها رزقًا﴾ قال قتادة: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف،

<sup>(</sup>١) في (ر١: يفعل.

 <sup>(</sup>۲) قرأ ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم بضم التاء، وقرأ الباقون بإسكانها. ينظر: النشر (۲/ ۲۳۹)، السبعة (۲۰۶) التيسير (۸۷).

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بتشديد الفاء، وقَصْر ﴿زكريا﴾ والنصب وقرأ أبو بكر عن عاصم، بتشديد الفاء مع مدّ ﴿زكرياء﴾، والنصب، وقرأ الباقون بتخفيف الفاء، ورفع ﴿زكرياء﴾ مع المد. ينظر: النشر (٢/ ٢٣٩)، التيسير (٨٧)، السبعة (٢٠٤ – ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) أي: النصب على أنه مفعول به ثان. ينظر إعراب القرآن (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧).

وفاكهة الصيف في الشتاء.

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ هُنَادَتُهُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيْتًا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ آَ اللّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِنَ

﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية ﴾ أي: من عندك ﴿ وَذِريةً طيبة ﴾ يعني: تقية، قال الكلبي: وكانت امرأة زكريا عاقرًا قد دخلت في السن، وزكريا شيخٌ كبير؛ فاستجاب الله له.

﴿فنادته الملائكة﴾ ناداه جبريل ﴿وهو قائم يصلّي في المحراب أن اللّه يبشرك بيحيى مصدّقًا بكلمة من اللّه ﴾ يعني: عيسى عَلَيَكُ ﴿وسيدًا وحَصُورًا ﴾ يعني: يحيى؛ في تفسير قتادة؛ أحياه اللّه بالإيمان، والسيد: الحسنُ الخلق، والحَصُورُ: الذي لا يأتي النساء أي حُصِرَ عنهن.

قال محمد: وأصل الحصر: الحبس(١).

﴿قَالَ رَبِ أَنِّي يَكُونَ لَي غَلَامٌ ﴾ أي: من أين يكون لي؟! ﴿وقد بلغني

<sup>(</sup>١) "ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (حصر).

الكِبَرُ وامرأتي عاقر﴾ أي: لا تلد، قال الحسن: أراد أن يعلم كيف وُهِبَ ذلك له؛ وهو كبير وامرأته عاقر؛ ليزداد علمًا ﴿قال كذلك اللَّه يفعل ما يشاء﴾.

﴿قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا ﴿ أي: إيماء ، فعوقب فَأُخِذَ بلسانه؛ فجعل لا يبينَ الكلام، وإنما عوقب؛ لأنّ الملائكة شافهته، فبشر بيحيى مشافهة، فسأل الآية بعد أن شافهته الملائكة ﴿ واذكر ربَّك كثيرًا وسبح بالعشي والإبكار ﴾ يعني: الصلاة.

﴿إِنَ اللَّهُ اصطفاكِ أَي: اختارك لدينه ﴿وطهركِ مِن الكفر ﴿يَا مُرْيُمُ الْعَالُمُ اللَّهُ الْحَلَاةِ . اقتتي لربك ﴾ قال مجاهد: يعني: أطيلي القيام في الصلاة.

قال محمد: وأصل القنوت: الطاعة(١).

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَنْدِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ٱقْلَنَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ فَيْ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَمَرْيُمُ إِنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكِ مَرْيَمٌ وَجِهًا فِى ٱلدُّنِيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ فَي بِكُمْ مَرْيَمُ وَجِهًا فِى ٱلدُّنِيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلمُقَرِّمِينَ فَي بِكُمْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَالُهُ إِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ فَي وَلَدُ وَيُعَلِمُهُ ٱلْمُحِلِدِينَ فَي وَلَدُ وَلَمْ اللّهُ يَعْلَقُ مَا يَشَاهُ إِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ فَي وَلَدُ وَيُعَلِمُهُ الْمُحِينَ فَي وَلَدُ اللّهُ يَعْلَونُ لَهُ وَلَمْ اللّهُ يَعْلَقُ مَا يَشَاهُ إِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ فَي وَلَكُونَ اللّهُ وَيُعَلّمُهُ ٱلْمُحْذِقِ وَالنّورَائَةَ وَٱلْإِنِجِيلَ فَي اللّهُ اللّهُ كُن فَيكُونُ فَي وَلَكُونَ اللّهُ وَيُعَلّمُهُ ٱلْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مُن الْعَلَيْدِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم﴾ عندهم ﴿إذ يلقون أقلامهم﴾ أي: يستهمون(٢) بها.

 <sup>(</sup>١) يقال: قَنَتَ يَقْنُتُ قُنوتًا؛ أي: أطاع الله وخضع له وأقر بالعبودية، فهو قانت، والجمع: قُنْت، وهي قانتة ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (قنت).
 (٢) أي: يتقارعون، ويتغالبون في الفوز بالسهام. لسان العرب، المعجم الوسيط (سهم).

﴿أَيهِم يَكُفُلُ مُرِيمٌ وَمَا كُنْتُ لَدِيهِمَ إِذْ يَخْتَصُمُونَ﴾ فيها أيهم يضمها إليه ﴿اسمه المسيح﴾ أي: مُسِحَ بالبركة؛ في تفسير الحسن .

﴿ ووجيهًا في الدنيا والآخرة ﴾ قال محمد: وَجُهَ الرجل، وأوْجهني أي: صيَّرَني وجيهًا (١)

﴿ومن المقربين﴾ عند الله يوم القيامة.

﴿ويكلم الناس في المهد﴾ أي: في حِجْرِ أمه ﴿وكهلا﴾ كبيرًا ﴿ويعلمهم﴾ (٢) أي: يعلمهم كبيرًا؛ فأرادت أن تعلم كيف ذلك؛ فقالت: ﴿رب أنى يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء﴾. ﴿ويعلمه الكتاب﴾ يعني: الخطّ ﴿والحكمة﴾ يعني: السُنّة.

﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِى إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْ جِمْنَكُمْ بِنَايَةِ مِن زَيِكُمْ أَنِيَ آغَلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَانَفُحُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذِنِ اللّهِ وَأَبْرِئُ الأَخْمَ الأَخْمَهُ وَالْأَبْرَصُ وَأَخِي المَوْقَ بِإِذِنِ اللّهِ وَأَنْبِثُكُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ وَأُخِي المَوْقَ بِإِذِنِ اللّهِ وَأُنْبِثُكُمْ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنَّ مَنْ وَمُعْمَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن التَّوْرَائِةِ وَالْأَحِلَ لَكُمْ بَعْضَ الّذِي اللهِ كَنتُهُ مُؤْمِنِينَ فَي وَمُعْمَلِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن اللّهِ وَالْطِيعُونِ فَي إِنَّ اللّهَ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهَ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ وَالْمِعُونِ فَي إِنَّ اللّهَ وَاللّهِ مُنْ اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فِي وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿أَنِي أَخِلَقَ لَكُم مِنَ الطَينِ ﴾ أي: أصور [من الطين] (٢) ﴿كهيئة الطير﴾ كشبه الطير.

<sup>(</sup>١) وَجُهَ فلانٌ يَوْجُهُ وَجَاهَةً؛ أي: صار ذا قَدْرِ ورُثْبَة، فهو وجيه، والجمع: وُجَهاء ووِجَاه، وهي وجيهة، والجمع: وِجَاه. ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (وجه).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٠).

﴿وأُبرئ الأكمه والأبرص﴾ قال قتادة: الأكمه: الذي تلده أمه وهو مضموم العينين.

﴿وأنبنكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم﴾ يعني: أنبئكم بما أكلتم البارحة، وبما خبَّأتم في بيوتكم.

﴿ولاَّحل لكم بعض الذي حُرِّم عليكم ﴾ تفسير قتادة: كان الذي جاء به عيسى ألينَ مما جاء به موسى ؛ أحلت لهم في الإنجيل أشياء كانت عليهم في التوراة حرامًا .

﴿قال من أنصاري إلى اللَّه﴾ أي: مع اللَّه ﴿قال الحواريون نحن أنصار اللَّه﴾ والحواريون: هم أصفياءُ الأنبياء.

﴿ فَاكْتَبْنَا مِعُ الشَّاهِدِينَ ﴾ أي: فاجعلنا ﴿ ومكروا ومكر اللَّه ﴾ مكروا بقتل عيسى، ومكر اللَّه بهم فأهلكهم، ورفع عيسى إليه.

قال محمد: المكر من الناس الخديعة، وهو من الله (ل٤٦) الجزاء، يجازي مَنْ مكَرَ بِمَكْرِهِ.

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى إِنِي مَتُوفِيكُ وَرَافِعِكُ إِلَيَّ ۖ قَالَ السَّدِي: مَعْنَى ﴿مِتُوفِيكُ ۚ: قَابِضُكُ مِنْ بِينِ بِنِي إِسْرَائِيلَ ﴿وَرَافِعِكُ إِلَيَّ ۖ فِي السَّمَاءُ. قَالَ مَحْمَد: تَقُول: تُوفِيْتُ [العدد](١) واستوفيته؛ بمعنى: قبضته(٢).

﴿ ومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا في النصر، وفي الحجّة إلى يوم القيامة، والذين اتبعوه محمدٌ وأهل دينه ؛ اتبعوا دين عيسى وصدقوا به.

﴿فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا والآخرة ﴾ أما في الدنيا: فهو ما عذّب به الكفار من الوقائع والسَّيْف حين كذبوا رسلهم، وأما في الآخرة: [فيعذبهم] (٣) بالنار ﴿واللَّه لا يحبُّ الظالمين ﴾ يعني: المشركين.

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ۗ ۗ ٱلْحَقُّ مِن رَّتِكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْمُتَنَزِينَ ۗ ﴿ ﴾

قوله تعالى: ﴿إِن مثل عيسى عند اللّه كمثل آدم خلقه من تراب ﴾ قال الكلبي: لما قدم نصارى نجران، قالوا: يا محمد؛ أتذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى ابن مريم؛ أتزعم أنه عبدٌ؟ فقال لهم نبي اللّه ﷺ: أجلُ هو عبد اللّه. قالوا: أرنا في خلق اللّه عبدًا مثله فيمن رأيت أو سمعت؟ فأعرض عنهم نبي اللّه عَلَيْ يومئذٍ، ونزل عليه جبريل، فقال: ﴿إِن مثل فأعرض عنهم نبي اللّه عَلَيْ يومئذٍ، ونزل عليه جبريل، فقال: ﴿إِن مثل

<sup>(</sup>١) كأنها في الأصل: العدة. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، القاموس المحيط، المعجم الوسيط (وفي).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٩).

عيسى عند الله . . . ﴾ الآية .

﴿ فمن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العلم. . . ﴾ الآية .

قال الكلبي: ثم عادوا إلى النبي، فقالوا: هل سمعت بمثل صاحبنا؟! قال: نعم. قالوا: ومن هو؟ قال: آدم، خلقه الله من تراب. فقالوا له: إنه ليس كما تقول؟ فقال لهم رسولُ الله على الله على الناء أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أي: نتلاعن ﴿فنجعل لعنة الله على الكاذبين﴾ منًا ومنكم. قالوا: نعم نلاعنك؛ فرجع رسولُ الله على فأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين فهموا أن يلاعنوه، ثم نكصوا، وعلموا أنهم لو فعلوا وقعت اللعنة عليهم، فصالحوه على الجزية (١).

قال محمد: قوله: ﴿ثم نبتهل﴾ المعنى: نتداعي باللَّغن؛ (يقال: أبهله اللَّه؛ أي: لعنه اللَّه) (٢) وفيه لغة أخرى: بَهَلَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر الدر المنثور (٢/ ٤٢ - ٤٤).

<sup>(</sup>٢) في قرا بدل ما بين القوسين: عليه بُهْلة اللَّه، أي: لعنة اللَّه.

<sup>(</sup>٣) أي: أن الفعل يتعدى بنفسه فيقال: (بَهَلَهُ)، ويتعدى بالهمز، فيقال: (أبهله). ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (بهل).

﴿ فَإِن تُولُوا ﴾ يعني: عما جاء به النبي ﷺ ﴿ فَإِن اللَّه عليم بالمفسدين ﴾ يعني: المشركين ﴿ قُل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء ﴾ أي: عَدْل ﴿ بيننا وبينكم ﴾ يعني: لا إله إلا الله .

﴿ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللَّه﴾.

يحيى: عن المعلى بن هلال، عن أبي بكر بن عبد الله، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم قال: «جئتُ إلى النبي على وفي عنقي صليبٌ. فقال: يا عدي ألّقِ هذا الوثن من عنقك. فألقيته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، فلما انتهى إلى قوله: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله﴾(١) قال: قلت: يا رسول الله، والله ما نتخذهم أربابًا من دون الله. قال: بلى؛ أليسوا يحلون لكم ما حرم الله عليكم؛ فتستحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم؛ فتحرمونه؟ قلتُ: بلى، قال: فتلك عبادتهم (٢).

﴿ فَإِن تُولُوا فَقُولُوا ﴾ يعني: النبي والمؤمنين ﴿ اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ .

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣١ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٥/ ٢٥٩ – ٢٦٠ رقم ٣٠٩٥) وابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ١٧٨٤ رقم ٢١٥) والطبري في تفسيره (١٠٠٥٧) والطبراني في الكبير (١٧/ ٩٢ رقم ٢١٨، ٢١٩) والطبراني في الكبير (١٠٠٥٧) والبيهقي في والسهمي في تاريخ جرجان (ص٤١٥ رقم ١١٦٢) وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في المدخل والثعلبي في تفسيره – كما في تخريج أحاديث الكشاف (٢/ ٦٦ رقم ٥٣٨) – من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطف وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطف

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف ابن أعين ليس بمعروف في الحديث.

ورواه الواقدي في كتاب الردة – وعنه ابن سعد في الطبقات – حدثني أبو مروان عن أبان بن صالح، عن عامر بن سعد، عن عدي بن حاتم. كما في تخريج الكشاف (٢/ ٦٦). ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث عمران القطان عن خالد العبدي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن عدي بن حاتم. كما في تخريج الكشاف (٢/ ٢٦).

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَسَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَا مِنْ بَعْدَوهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَافِيّا وَلَا يَعْلَمُونَ فِي مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَافِيّا وَلَا يَعْلَمُونَ فَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فِي إِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ فَي إِن اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا الل

﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ لَمْ تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمُ وَمَا أَنْزِلْتُ الْتُورَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَا مَن بعده أفلا تعقلون ﴿ قال الحسن: وذلك أنهم نحلوه (١) أنه كان على دينهم ؛ فقالت اليهود ذلك ، وقالت النصارى ذلك . فكذبهم الله جميعًا ، وأخبر أنه كان مسلمًا ، ثم احتج عليهم أنه إنما أنزلت التوراة والإنجيل بعده ؛ أي: إنما كانت اليهودية بعد التوراة ، والنصرانية بعد الإنجيل .

﴿هَا أَنتُم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ﴾ أي: بما كان في زمانكم وأدركتموه ﴿فلم تحاجُون فيما ليس لكم به علم والله يعلم ﴾ أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نَصْرانيًا، ولكن حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين ﴿وأنتم لا تعلمون ﴾.

﴿إِنْ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمِ لَلَذِينِ اتْبَعُوهُ قَالَ قَتَادَةُ: أَي: عَلَى مَلَّتُهُ ﴿وَهَذَا النّبِي ﴾ (ل٤٧) يعني: المؤمنين الذين النبي ﴾ (ل٤٧) يعني: المؤمنين الذين (عرفوا)(٢) نبي الله واتبعوه.

﴿ وَذَت طَآ إِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُم وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

<sup>(</sup>١) أي: وصفوه، ينظر: لسان العرب (نحل).

<sup>(</sup>٢) في قراه: (صدَّقوا).

رُقَ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَٰبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِتَايَٰتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ نَشْهَدُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْمُونَ الْمَعَ الْمَكُونَ الْمَعَ الْمَكُونَ الْمَعَ الْمَكُونَ الْمَعَ الْمَكُونَ الْمَعَ الْمُكُونَ الْمَعَ الْمُكُونَ الْمُعَلِي وَتَكُنْمُونَ الْمَعَ وَالْنَتُمْ تَمْلُمُونَ اللَّهِ ﴾

﴿ودَّت طائفة من أهل الكتاب﴾ يعني: من لم يؤمن منهم ﴿لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم﴾ بما يودُّون من ذلك ﴿وما يشعرون﴾.

﴿يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون أنها آيات اللّه (وأنه)(١) رسوله، يعني به خاصة علمائهم؛ لأنهم يجدون نعت محمد في كتابهم، ثم كفروا به وأنكروه.

﴿ يَا أَهِلِ الْكَتَابِ لَمُ تَلْبَسُونَ ﴾ أي: لم تخلطون الحق بالباطل؟! قال الحسن: يعني: ما حرَّفوا من التوراة والإنجيل بالباطل الذي قَبِلُوه عن الشيطان.

﴿ وَتَكتمون الحق وأنتم تعلمون ﴾ أن محمدًا رسول الله، وأن دينه حق. ﴿ وَقَالَت طَابِهَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ النّهَارِ وَقَالَت طَابِهُمُ مِنْ بَعْوَنَ ﴿ وَلَا تُوْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتِنَ أَعْلَىٰ مُدَى اللّهِ أَن يُؤْتِنَ أَلَهُ مَنْ مَن يَشَآةً وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ مَنْ مَنْ مَن مَن مَن مَن اللّهِ مَن مَن اللّهِ مَن مَن مَن اللّهِ مَن مَن اللّهِ مَن مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ مَن مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَعْلِيمِ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

﴿وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا﴾ بمحمّد ﴿وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم﴾ تفسير الكلبي: كتبت يهود خيبر إلى يهود المدينة أن آمنوا بمحمدٍ أول النهار،

<sup>(</sup>١) في (ر٩: (وآيات).

واكفروا آخره؛ أي: اجحدوا آخره، ولَبْسُوا<sup>(۱)</sup> على ضعفة أصحابه، حتى تشككوهم في دينهم؛ فإنهم لا علم لهم ولا دراسة يدرسونها ﴿لعلهم يرجعون﴾ عن محمَّد، وعما جاء به. وقال مجاهد: صلَّت اليهودُ مع النبي علي أول النهار صلاة الصبح، وكفرت آخره؛ مَكْرًا منهم؛ ليرى الناس أنه قد بدت لهم الضلالةُ بعد إذ كانوا اتبعوه.

﴿قُلُ إِنَّ الهدى هدى اللَّه ﴾ يعني: أن الدين دينُ الإسلام ﴿أن يؤتى أحدُ مثل ما أُوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ﴾ فيها تقديم: إنما قالت يهود خيبر ليهود المدينة: ﴿ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ﴾ أي: لا تصدقوا إلا من تبع دينكم ؛ فإنه لن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم، ولن (يُحَاجكم) (٢) بمثل دينكم أحدٌ عند ربكم، فقال الله: ﴿قُلُ إِنَّ الهدى هدى اللَّه ﴾ والفضل بيد الله، وفضل الله: الإسلام ﴿يؤتيه من يشاء والله واسع ﴾ لخلقه ﴿عليم ﴾ بأمرهم.

﴿يختص برحمته أي: بدينه؛ وهو الإسلام ﴿من يشاء ﴾ يعني: المؤمنين.

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنِطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَآ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلأُمْتِيَّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ مَنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَإِنَّقَى فَإِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَيْ مِنْ أُوفَى بِعَهْدِهِ وَإِنَّقَى فَإِنَ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّ اللّهِ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ﴾ يعني: من آمن منهم.

<sup>(</sup>١) أي: دَلِّسُوا وخَلِّطُلُوا عَلَيْهُم. يَنْظُر: لَسَانُ الْعَرْبُ (لَبُسُ).

<sup>(</sup>٢) في (ر٥: يحاجوكم.

قال قتادة: كنا نحدّث أن القنطار مائة رطل من ذهب، أو ثمانون ألفًا من الوَرِقِ<sup>(۱)</sup>.

﴿ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا ﴾ يعني: إن سألته حين تعطيه إياه ردَّه إليك، وإن أنظرته به أيامًا ذهب به.

﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين﴾ يعنون: مشركي العرب ﴿سبيل﴾ إثم. تفسير الحسن: كانوا يقولون: إنما كانت لهم هذه الحقوق وتجب علينا وهم على دينهم، فلما تحولوا عن دينهم لم يثبت لهم علينا حق. قال الله عز وجل -: ﴿ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾ أنهم كاذبون ﴿بلى من أوفى بعهده واتقى﴾ قال الحسن: يعني: أدى الأمانة وآمن ﴿فإن الله يحب المتقين﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُرْجَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي وَلَا يُرْجَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَيْ وَلَا يُرْجَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَيْ وَلَا يُرْجَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فَيْ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَلْهِ لَلْهِ يَعْمَلُوهُ مِنَ الْجَتَنبِ وَمَا هُو مِن الْجَتَنبِ وَمَا هُو مِن عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ الْكِتَنبِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ الْكِتَنبِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ الْكَتِنبِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُمْ وَالنّهُونَ الْمَكِنبَ وَمِمَا كُنتُم تُعْلَمُونَ إِلَي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّنِينِ مِنا كُنتُم تُعَلِمُونَ الْكِتَبُ وَمِمَا كُنتُم تُعَلِمُونَ الْكِتَبَ وَمِمَا كُنتُهُ اللّهُ وَلَكِن كُونُوا رَبّنِينِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِمُونَ الْكِتَبَ وَمِمَا كُنتُم تُعَلِمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُم تُعَلِمُونَ الْكِينَ وَمِنا كُنتُم تُعَلِمُونَ الْكِنتِ وَمِمَا كُنتُم تُعَلَيْهُ وَالْكِنَا وَلِيكِنَا لَاكُنتُونَ اللّهُ وَلَكِن كُونُوا رَبّينِينِ فِي مِنْ الْلَهُ وَلَكِن كُونُوا وَيَعْمِعُونَ الْكِنتِ وَلِهُ اللّهُ وَلَكِن كُونُ اللّهُ وَلَكِن كُونُوا وَلِهُ اللّهُ وَلَكُونَ الْمُعَلِمُ وَاللّهُ وَلَكُونَ الْمُعَلِمُ اللّهِ وَلَكِنَا لَالْمُعُونَ اللّهُ وَلَكُونَ الْمُعَلِمُ وَاللّهُ وَلَاللْمُعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ الْمُعُونَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَكُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعُمُونَ الْمُونَ الْمُعُونَ الْمُعُمُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ ولَكُونَ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْلُولُونَ اللّهُ وَلِهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُو

<sup>(</sup>١) أي: الفضة. ينظر: لسان العرب (ورق).

والقنطار: معيار مختلف المقدار عند الناس، وهو بمصر في زماننا مائة رطل، وهو ٤٤,٩٢٨ من الكيلو جرامات. ج: قناطير. ينظر المعجم الوسيط (قنطر).

﴿إِنَ الذَينَ يَشْتَرُونَ بِعَهِدَ اللَّهِ وأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ هُمَ (أَهُلَ الْكَتَابِ) (١) كتبوا كتبًا بأيديهم، وقالوا: هذا من عند اللَّه؛ فاشتروا به ثمنًا قليلًا؛ أي: عَرَضًا من عَرَض الدنيا، وحلفوا أنه من عند اللَّه.

﴿أُولئك لا خلاق لهم في الآخرة ﴾ أي: لا نصيب لهم [في](٢) الجنة.

﴿ولا يكلّمهم اللّه ﴾ بما يحبون [وذلك] (٣) يوم القيامة، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم. قال: ﴿ولا ينظر إليهم ﴾ نظرة رحمة [يوم القيامة] (٣) ﴿ولا يزكّيهم ﴾ أي: لا يطهّرهم من ذنوبهم ﴿ولهم عذابٌ أليم ﴾ موجع ﴿وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب ﴾ تفسير قتادة: حرّفوا كتاب اللّه، وابتدعوا فيه، وزعموا أنه من عند الله.

﴿ مَا كَانَ لَبَشْرِ أَنْ يَؤْتِيهِ اللَّهِ الكتابِ والحكم والنبوة ﴾ كما آتى عيسى ﴿ ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي من دون اللَّه ﴾ أي: اعبدوني؛ يقول: لا يفعل ذلك من آتاه اللَّه الكتاب والحكم والنبوة.

قال الحسن: احتج (ل٤٨) عليهم بهذا؛ لقولهم [أن عيسى ينبغي له أن يُغبد] (٤) وأنهم قبلوا ذلك عن الله، وهو في كتابهم الذي نزل من عند الله.

قال ﴿ولكن كونوا ربانيين﴾ أي: ولكن يقول لهم :كونوا ربانيين؛ أي: علماء فقهاء ﴿بِما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون﴾ تقرءون .

﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَّهَ كُمَّ وَالنَّبِيتِينَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسَلِمُونَ

<sup>(</sup>١) في «ر»: اليهود.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: من. والمثبت من «ر٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمئبت من «ر».

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

﴿ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا ﴾ أي: من دون الله ﴿ أَيْأُمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ على الاستفهام أي: لا يفعل.

﴿ وإذ أخذ اللَّه ميثاق النبيين لما آتيناكم (١) من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ﴿ [أي: عهد ثقيل] (٢) ﴿ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ .

يقوله الله: أنا شاهد معهم وعليهم، بما أعطوا من الميثاق والإقرار، قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضًا، وأن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده، وأخذ ميثاق أهل الكتاب في كتابهم فيما بلغتهم رسلهم؛ أن يؤمنوا بمحمد ويصدقوه وينصروه ﴿فمن تولَّى بعد ذلك﴾ (أي:)(٣) بعد العهد والميثاق الذي أخذ الله عليهم ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾.

﴿ أَفَكَ يُرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا

<sup>(</sup>١) بالنون والألف على التعظيم، وهي قراءة نافع، وقرأ باقي السبعة (آتيتكم). بتاء مضمومة من غير ألف. ينظر: البحر (٢/ ٥١٣)، الدر (٢/ ١٥٦)، النشر (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٣) سقط من «ر».

وَإِلَيْتِهِ يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّى قُلْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْ زِلَ عَلَيْمَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِلْنَاهِ وَمَا أُونِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوكَ مِن تَرْقِهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ وَإِلْسَكَمْ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّوكَ مِن تَرْقِهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَكُمْ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي أَلَاخِمْ وَنَ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي اللَّهِمْ وَنَ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَهُمَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي اللَّهُ مِنْ النَّخْسِرِينَ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ أَفَغَير دين اللَّه يَبَغُونَ ﴾ (يطلبون) (١) ﴿ وله أسلم من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا ﴾ تفسير الحسن: وله أسلم من في السموات، ثم انقطع الكلام، ثم قال: ﴿ والأرض ﴾ أي: ومن في الأرض طوعًا وكرهًا ؛ يعني: طائعًا وكارهًا. قال الحسن: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «واللَّه لا يجعل اللَّه من دخل في الإسلام طوعًا ؛ كمن دخله كرهًا » (٢).

قال يحيى: لا أدري أراد المنافق، أو الذي قوتل عليه.

وقال قتادة: أما المؤمن فأسلم طائعًا؛ فنفعه ذلك وقُبِل منه، وأما الكافر فأسلم كارهًا؛ فلم ينفعه ذلك ولم يُقْبل منه.

قال يحيى: يعني بالكافر: المنافق الذي لم يسلم قُلْبُه.

قال محمد: ﴿طوعًا﴾ مصدرٌ، وُضِعَ موضع الحال(٣).

﴿قُلَ آمنا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبِرَاهِيمِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ ويعقوب والأسباط﴾ الأسباط: يوسف وإخوته، إلى قوله ﴿مسلمون﴾ قال الحسن: هذا ما أخذ الله على رسوله، ولم يؤخذ عليه ما أخذ على الأنبياء في قوله: ﴿ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به﴾ إذ لا نبي بعده.

<sup>(</sup>١) سقط من «ر».

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) وفيه أقوال نحويه أخر؛ ينظر: البحر المحيط (٢/٥١٦)، الدر (٢/١٥٨).

﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ خسر نفسه؛ فصار في النار، وخسر أهله من الحُور العين.

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ ﴿ كَيْفُ لِيهَا لَهُ عَلَى اللَّهُ قُومًا كَفُرُوا بَعْدُ إِيمَانَهُم وشَهْدُوا أَنْ الرسول حق الله على على الله على مجاهد: نزلت في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه.

﴿وجاءهم البينات﴾ يعني: الكتاب فيه البيّنات والحُجج.

﴿واللَّه لا يهدي القوم الظالمين ﴾ يعني: من لا يريد أن يهديه منهم ﴿أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين ﴾ يعني بالناس: المؤمنين خاصّة ﴿خالدين فيها ﴾ أي: في تلك اللعنة، وثوابها(١) النار.

﴿لا يَخْفُفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وَلا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ يؤخُّرُونَ بالعذاب.

﴿ إِلاَ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ يعني: من أراد الله أن يهديه ﴿ فَإِنَ اللَّهُ غَفُور رحيم ﴾ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكَتِكَ هُمُ الضَّمَالُونَ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّ

<sup>(</sup>١) أي: جزاؤها ومرجعها؛ الثواب: الجزاء والمرجع. ينظر لسان العرب (ثوب).

## تُنفِقُوا مِمَّا شِجْبُونً وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّه

قوله عز ذكره: ﴿إِن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا﴾ قال الحسن: هم أهل الكتاب كانوا مؤمنين، ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا؛ أي: ماتوا على كفرهم.

يقول: لن يقبل الله إيمانَهُم الذي كان قبل ذلك، [إذا ماتوا]<sup>(١)</sup> على كفرهم ﴿وأُولئكُ هم الضالون﴾.

﴿ إِنَ الذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفَارُ فَلَنَ يَقْبُلُ مِنْ أَحَدُهُمْ مِلْءُ الأَرْضُ ذَهُبًا وَلُو افتدى به ﴾ قال محمد: يقال: هذا مِلْءُ هذا؛ أي: مقدار ما يُمْلأً، والمَلْءُ المصدر فبالفتح، يقال: ملأتُ الشيء مَلْنًا؛ هذا هو الاختيار (عند اللغويين)(٢).

﴿ لَن تَنَالُوا البرحتى تَنفقوا مما تحبون ﴾ قال الحسن: يعني الزكاة (ل٤٩) الواجبة ﴿ وَمَا تَنفقوا مَن شيءِ فإن اللَّه به عليم ﴾ يحفظه لكم حتى يجازيكم به.

<sup>(</sup>١) مشتبهة في الأصل والمثبت من «ر٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر١): عند النحويين، ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير (ملأ).

ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهَلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

﴿كُلِّ الطعام كَانَ حَلَّا لَبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها [أي: فاقرءوها] (١) ﴿إن كنتم صادقين أن فيها ما تذكرون [أنه] (٢) حرمه عليكم. قال الحسن: وكان الذي حرم إسرائيل على نفسه: لحوم الإبل، وقال بعضهم: ألبانها.

﴿ قِل صدق اللَّه ﴾ أن إبراهيم كان مسلمًا ﴿ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا ﴾ والحنيف: المخلص.

﴿إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلْنَاسِ﴾ قال الحسن: يعني: وُضع قبلةً لهم.

﴿للذي ببكة مباركًا﴾ تفسير حبيب بن أبي ثابت: قال: البيت وما حوله بكة، وأسفل من ذلك مكة، وإنما سمي الموضع بكّة؛ لأن الناس يتزاحمون فيه (٣).

قال محمد: البكُ أصله في اللغة: الدفع (٤)، ونصب ﴿مباركًا﴾ على الحال (٥) ﴿فيه آيات بيناتٌ مقام إبراهيم قال الحسن: مقام إبراهيم من الآيات البينات ﴿ومن دخله كان آمنًا﴾ قال الحسن: كان ذلك في الجاهلية؛ لو أن رجلًا جرَّ جريرةً (٢)، ثم لجأ إلى الحرم - لم يُطْلَبْ ولم يُتَنَاوَلْ، وأما

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لم. والمثبت من اره.

 <sup>(</sup>٣) مأخوذ من التباك، وهو الازدحام الذي يحصل عند الطواف. وفي هذه التسمية أقوال أخر.
 ينظر لسان العرب (بكك) الدر المصون (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (بكك).

<sup>(</sup>٥) وفيه أقوال أخر. ينظر: البحر المحيط (٦/٣)، الدر (١٦٨/٢).

<sup>(</sup>٦) أي: ارتكب جنايةً. ينظر: لسان العرب (جرر).

في الإسلام؛ فإن الحرم لا يمنع مِنْ حَدٍّ، مَنْ أصاب حدًّا أُقِيمَ عليه.

﴿وللَّهِ على الناس حج البيت﴾ قال محمد: الحج في اللغة معناه: القصد؛ يقال: حججتُ الشيءَ أُحُجُّه حجًّا؛ إذا قصدته مرةً بعد مرة (١)، ومن هذا قولُ الشاعر:

وَأَشْهَدُ مِن عَوْفِ حُلُولًا كثيرة يحجُّون سِبُّ الزَّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا(٢)

أي: يكثرون الاختلاف إليه؛ لسؤدده، وكان الرئيس يعتم بعمامة صفراء تكون عَلَمًا لرئاسته.

قوله: ﴿من استطاع إليه سبيلاً﴾.

يحيى: (عن الحسن بن دينار، عن الحسن) (٢) «أن رجلًا قال: يا رسول الله [إن الله قال] (٤): ﴿ من استطاع إليه سبيلًا ﴾ فما السبيلُ؟ قال: الزاد والراحلة» (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (حجج).

 <sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو للمخبّل السّغدي، ينظر: ديوانه (۲۹٤)، البيان والتبيين (۳/ ۹۷)، إصلاح المنطق (۳۷۳) اللسان (سبب)، (حجج)، (زبرق) تهذيب اللغة (۳/ ۳۸۸)،
 (۲۱/ ۳۱۳)).

<sup>(</sup>٣) في «ر» عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: قال الله. والمثبت من «ر».

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥٣٦ رقم ٦ ، ٧) وسعيد بن منصور في سننه - كما في نصب الراية (٣/ ٨ -٩) - والطبري في تفسيره (١٦/٤) والدارقطني (٢/ ٢١٨ رقم ١٣) والبيهقي في سننه (٤/ ٣٧) والمعرفة (٣/ ٤٧٨ رقم ٢٦٦٣) من طريق يونس عن الحسن به.
 وقال البيهقي: هذا منقطم.

ورواه سعيد بن منصور – كما في نصب الراية (٨/٣) – والطبري في تفسيره (١٦/٤) من طريق منصور عن الحسن.

قال ابن دقيق العيد وهذه أسانيد صحيحة إلا أنها مرسلة. نقله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٩). ورواه الطبري (١٧/٤) وأبو بكر القطيعي في كتاب «المناسك عن سعيد بن أبي عروبة» =

## ﴿ ومن كفر فإن اللَّه غني عن العالمين ﴾ قال الحسن: الكفر: أن يقول:

= (1/104/1) – كما في إرواء الغليل (٤/ ١٦١) – من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن.

قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلا، وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن.

وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٤٢٣): وسنده صحيح إلى الحسن.

ورواه الطبري (٤/ ١٧) من طريق حماد عن قتادة وحميد عن الحسن.

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (١/٧٧) عن هشام عن الحسن. ورواه أيضًا (١/٧٧) عن معمر عن قتادة مرسلا.

قلت: هذا الحديث محفوظ عن الحسن مرسلا، وقد أخطأ بعض الرواة فوصله؛ فرواه حصين بن المخارق، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك. خرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢١٨ رقم ١٥) وحصين بن مخارق قال عنه الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (١٨٩ رقم ١٧٩): متروك.

ورواه عتاب بن أعين، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة. خرجه الدارقطني (٢/ ٢١٧ رقم٨) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٣٢) والبيهقي في سننه (٤/ ٣٣٠).

وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ٤٧٨): وليس بمحفوظ.

ورواه علي بن سعيد بن مسروق الكندي عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. خرجه الدارقطني (٢/ ٢١٦ رقم ٦) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤١ – ٤٤٢) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال البيهقي في سننه (٤/ ٣٣٠): وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ في الزاد والراحلة، ولا أراه إلا وهمًا.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٧٩ رقم ١٢٥٤): هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد، والصواب عن قتادة عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم، هكذا قال شيخنا.

ورواه الدارقطني (٢/ ٢١٦ رقم ٧) والحاكم (١/ ٤٤٢) من طريق أبي قتادة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرحاه .

قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٤٣): إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن وقد الحراني، وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث.

ليس بفريضة؛ فيكفر به.

﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ لَمْ تَصَدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يعني: الإسلام ﴿مَنْ آمَنُ تَبَغُونُهَا عُوجًا﴾ أي: تطلبون بها العوج.

﴿وأنتم شهداء﴾ على ذلك فيما تقرون من كتاب الله أن محمدًا رسولُ الله، وأن الإسلام دين الله.

قال محمد: يُقَال في الأمر: (عِوَج) بالكسر؛ إذا كان في الدِّين، ويقال

<sup>=</sup> وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة لا يصح شيء منها.

قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا، والصحيح رواية الحسن عن النبي ﷺ مرسلا.

وقال الطبري في تفسيره (١٨/٤): فأما الأخبار التي رُويت عن رسول اللَّه ﷺ في ذلك بأنه الزاد والراحلة؛ فإنها أخبار في أسانيدها نظر؛ لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين. وقال البيهقي: وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢٥٨/٢): وقد خرج الدارقطني هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم، وليس فيها إسناد يحتج به.

ونقل الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٠) هذا الكلام برمته عن ابن دقيق العيد في الإمام. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٨٦): وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة، كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال، كما هو مقرر في كتاب الأحكام، والله أعلم، وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث.

وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٤٢٣): وطرقها كلها ضعيفة.

لكل شيء مائل: فيه (عَوَج) بالفتح؛ كالعصا والحائط (١) وشبه ذلك. ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِن تَطْيَعُوا فَرِيقًا مِن الذِّينِ أُوتُوا الكتَّابِ ﴾ يعني: من لم يؤمن منهم .

﴿ ومن يعتصم باللَّه ﴾ أي: يستمسك بدين اللَّه ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه حق تقاته ﴾ قال ابن مسعود: حق تقاته أن يُطَاعَ فلا يعصى، ويُشْكَر فلا يُكْفَر، ويُذْكَر فلا يُنْسَى. قال قتادة: نزلت هذه الآيةُ فثقلت عليهم، ثم أنزل الله اليُسْر والتخفيف، فقال: ﴿ [فاتقوا] (٢) اللَّه ما استطعتم واسمعوا وأطبعوا ﴾.

﴿واعتصموا بحبل الله جميعًا﴾ قال الحسن وغيره: حبل الله: القرآن. قال محمد: وأصل الحبل في اللغة: العهد<sup>(٣)</sup>.

قال (الأعشى)(٤):

أخذت من الأخرى إليها حبالها<sup>(٥)</sup>

وإذا أجوزها حبال قبيلة

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح، المعجم الوسيط (عوج).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ﴿رُّهُ: اتقوا. بدون الفاء، والآية من سورة التغابن ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب (حبل).

<sup>(</sup>٤) في (ر٤: الأعمش. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ويُروى: وإذا تجوِّزها... ينظر ديوان الأعشى (٦٥)، وتأويل مشكل القرآن (٤٦٥)، =

يعني: عهودها.

قوله: ﴿ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم﴾ أي: اشكروا نعمة الله عليكم ﴿إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم ﴾ بالإيمان ﴿فأصبحتم ﴾ يعني: فَصِرْتم ﴿ بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ بالإسلام.

قال محمد: قوله: ﴿شفا حفرة﴾ يعني: حرف حفرة؛ أي: قد كنتم أشرفتم على النار.

﴿ وَلَنَّكُن مِنكُمْ أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَتُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَ أَنْفَوْدَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَى تَنْفُولُ وَلَيْنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مُرَافِعُهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُرْمِهُمُ مَنْ اللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِهُ وَاللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِهُ وَاللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِدُ وَلَا اللّهُ مُرْمِدُ وَمَا فِي الْمُرْمِنُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّامُورُ وَاللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرْمِدُ اللّهُ اللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرَامِدُ وَلَا اللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرَامِنَ وَمَا فِي النَّهُ مُرْمُونُ وَإِلَّهُ اللَّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرَامِلًا اللّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ مُنْهُ وَلَا اللَّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُمْ وَاللَّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْمُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرْمِدُ اللَّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ مُولِلًا اللَّهُ اللَّهُ مُرْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللّ

﴿ولتكُنُّ منكم أمةً يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف﴾ يعني [بتوحيد الله](١) ﴿وينهون عن المنكر﴾ يعني: الشرك بالله.

قال [محمد] (٢): قوله: ﴿ولتكن منكم أمةً﴾ قيل: معناه: ولتكونوا كلكم أمَّة.

<sup>=</sup> ورغبة الآمل (٤/ ٥٢) ومعنى (أجوزها): أسوغها قطع الطريق المخوف. و(الحبال): العهود والمواثيق. والبيت من بحر الكامل. وفي «ر» إليك بدل: إليها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بطاعة الله. والمثبت من ﴿ر».

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفُرِقُوا ﴾ هم أهل الكتاب، يقول: لا تفعلوا كفعلهم. (ل٠٥) ﴿ يُوم تَبِيض وَجُوهِ... ﴾ إلى قوله: ﴿ بِمَا كُنتُم تَكَفُّرُون ﴾ .

يحيى: عن حمّاد بن سلمة [عن أبي غالب] (۱) قال: «كنت مع أبي أمامة وهو على حمارٍ، حتى انتهينا إلى درج المسجد بدمشق؛ فإذا برءوس من رءوس الخوارج منصوبةٍ، فقال: ما هذه الرءوس؟! قالوا: رءوس خوارج جيء بها من العراق، فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار؛ شرّ قتلى تحت النار! شرّ قتلى تحت ظل السماء، شرّ قتلى تحت ظل السماء! خير قتيل من قتلوه، ظوبى لمن قتلوه، خير قتيل من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: رحمة لهم؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام، فخرجوا من الإسلام، ثم قرأ هذه الآية: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكمات. . . (٢) حتى انتهى إلى آخرها، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. . . إلى قوله: ﴿بما كنتم تكفرون﴾ فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ فقال: نعم، فقلت: شيء تقوله

<sup>(</sup>۱) طمس في الأصل، والمثبت من «ر»، وأبو غالب صاحب أبي أمامة تشطيع اختلف في اسمه، فقيل: اسمه حزور، وقيل: سعيد بن الحزور، وقيل: نافع، معروف بهذا الحديث، قال ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٩٨): وأبو غالب قد روى عن أبي أمامة حديث الخوارج – هو حديث الكتاب – بطوله، وهو حديث معروف به. اه.

وقال الخليلي في الإرشاد (١٢٩): أبو غالب الذي يروي عن أبي أمامة حديث الخوارج، اسمه حزور، ويقال: عبد الله بن حزور، وروى عن أبي غالب حديث الخوارج أكثر من بضع – كذا – وسبعين نفرًا من أهل الكوفة وأهل البصرة. اه.

وترجمة أبي غالب في التهذيب (٣٤/ ١٧٠ – ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٧.

برأيك، أم سمعت رسول الله يقوله؟ قال: إني إذن لجريء، إني إذن لجريء، إني إذن لجريء، إني إذن لجريء، إني إذن لجريء؛ لقد سمعتُه من رسول الله على غير مرة ولا مرّتين. حتى بلغ سَبْعًا، ووضع أصبعيه في أذنيه ثم قال: وإلا فَصُمّتا. ثم قال: سمعتُ رسول الله على سبعين فرقة؛ واحدة في الجنّة وسائرها في النار، ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة؛ فواحدة في الجنة وسائرها في النار، فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى. قال: السمع والطاعة خيرٌ من الفرقة والمعصية»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٢٥٦/٥) والطيالسي (١٥٥ رقم ١٣٦) والترمذي (٥/ ٢١٠ – ٢١١ رقم ٢٠٠٠) وعبد الله بن أحمد في السنة (٢/ ٦٤٣ رقم ١٥٤٢) والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢٦٧ – ٢٦٨ رقم ٢٠٣٤) والبيهقي في سننه (٨/ ١٨٨) من طريق حماد بن سلمة به مختصرًا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ورواه الإمام أحمد (٥/ ٢٥٣) وعبد الرزاق (١٥ / ١٥٢ رقم ١٨٦٦) والحميدي (٢/ ٤٠٤ رقم ٩٠٨) وابن ماجه (١/ ٢٢ رقم ١٧٦) والحارث بن أبي أسامة – كما في المطالب العالية (٣/ ٩٠٨ – ٢٨٠ رقم ٢٨٥٧) وإتحاف الخيرة (٤/ ٢١٩ – ٢٢٠ رقم ٣٤٥٢) – وعبد الله ابن أحمد في السنة (٥/ ٣٤٣ رقم ١٥٤٣) والطحاوي في شرح المشكل (٦/ ٣٣٨ – ٣٣٨ رقم ٩٠٥٦) والطبراني في الكبير (٨/ ٢٦٦ – ٧٧٥ رقم ٩٠٥٣ – ٥٠٨ وفي مسند الشاميين (٢/ ٢٤٨ رقم ٩٢٧١) والآجري في الشريعة (١/ ١٥٤ – ١٥٦ رقم ٢٢ – ١٥٤ والخليلي في الإرشاد (١٢٩) والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٤٩٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ٥١ – ٥٥) وغيرهم من طرق عن أبي أمامة مطولا ومختصرًا.

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥ رقم ٣١٨٠) ووقع في إسناده «عن عبد اللّه ابن شوذب عن أبي أمامة» وسقط أبو غالب من بينهما.

وقال ابن كثير في تفسيره (١/٣٤٦): ورواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة، وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام الصحابي ، ومعناه صحيح. ورواه الإمام أحمد (٥/ ٢٥٠) من طريق سيار بن عبد الله عن أبي أمامة.

﴿تلك آيات اللَّه﴾ هذه آيات اللَّه ﴿وإلى اللَّه ترجع الأمور﴾ يعني: عواقبها في الآخرة.

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتُهِ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ مَامَنَ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَحَثَرُهُمُ الْفَرْمِنُونَ وَأَحَثَرُهُمُ الْفَيْمِقُونَ إِللَّهِ وَلَوْ مَامَنَ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَحَثَرُهُمُ الْفَرْمِنُونَ الْمَعْرُونَ الْمَعْرُونَ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَئِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْمِيلَةُ لِللَّا لِمُعْرَفِقُونَا إِلَّا يَعْتَدُونَ الْأَنْمِيلَةِ مَنْ اللَّهِ وَمُعْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَئِتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْمِيلَةُ لِللّهِ مَنْ اللّهِ وَمُعْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْمِيلَةُ فِي اللّهِ مَنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْهِ وَمُعْرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْمِيلَةُ مِنْهُمُ اللّهُ وَمُعْرَبَتُ عَلَيْهُمُ الْمُسْكِنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْمِيلَةُ مِنْ اللّهُ وَيُعْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُعَالِقُولَ الْمُعْلَقِلُونَ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْتِلُونَ الْمُنْفَالِقُولُونَ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِقُولُ اللّهِ وَلَالِهُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُؤْمِنَا مُعْمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ الْمُعْلِقِيمُ الْمُؤْمِنَا لِلْهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعُمُونَ الْمُعُلِقُ الْمُعُمُ الْفُوا الْمُعُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعُمُونُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعُمُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلِقُولُ اللْمُولِقُلُولُونُ الْمُعُلِقُولُ اللْمُعُولُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِ

﴿كنتم خير أُمَّةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف﴾ يعني: بتوحيد اللَّه ﴿وتنهون عن المنكر﴾ يعني: عن الشرك باللَّه.

قال محمد: قوله: ﴿كنتم﴾ قيل: معناه: أنتم<sup>(١)</sup>.

يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن قال رسول اللَّه ﷺ: «أنتم توفون

<sup>=</sup> ورواه الإمام أحمد (٣٦٩/٥) – وعنه ابنه عبد اللَّه في السنة (٢/ ٦٤٤ رقم ١٥٤٦) – من طريق صفوان بن سليم عن أبي أمامة .

قال ابن حجر في إتحاف المهرة (٦/ ٢٣٤ رقم ٦٤٠): قلت: أظنه منقطعًا. ورواه عبد الله بن أحمد في السنة (٢/ ٦٤٤ رقم ١٥٤٥) وابن خزيمة في الجهاد - كما في إتحاف المهرة (٦/ ٢٢٩ رقم ٣٩٦٦) - والحاكم (١٤٩/٢ - ١٥٠) والثعلبي في تفسيره -كما في تخريج الكشاف (١/ ٢١٥) - عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم . ثم قال: الغالب على هذا المتن طرق حديث أبي غالب عن أبي أمامة، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۱) وهو قول الفراء والنحاس وغيرهما؛ أي: على اعتبار (كان) زائدة. وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من البحر (٣/ ٢٩)، مجمع التفاسير (١/ ٥٦٤ – ٥٦٥)، المقتضب (٢٩/٤).

سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على اللَّه»<sup>(١)</sup>.

﴿ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم ﴾ يعني: عامّتهم، ثم قال: ﴿ منهم المؤمنون ﴾ يعني: فسق الشرك. ﴿ وأكثرهم الفاسقون ﴾ يعني: فسق الشرك. ﴿ وَأَكثرهم الفاسقون ﴾ يعني: فسق الشرك. ﴿ وَلَنْ يَضُرُوكُم إِلاَ أَذِّى ﴾ بِالأَلْسِنَة.

﴿وإِن يقاتلوكم يولوكم الأدبار﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۳/۵) وعبد الرزاق في تفسيره (۱/ ١٣٠) وعبد بن حميد (١٥٥ رقم ٤٠٩) والدارمي (۲/ ٤٠٤ رقم ٢٧٦٠) والترمذي (١٥ / ٢١١ رقم ٣٠٠١) وابن ماجه (٢/ ٢٤٥ رقم ١٤٣٣ رقم ٤٢٨٨) والطبري في تفسيره (٤/ ٤٥) والطبراني في المعجم الكبير (١٩ / ٤١٩ رقم ١٤٣٣ - ١٢٥) والحاكم (٤/ ٨٤) وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: حديث حسن.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٩١): وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه. اه.

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ١٤٠): إسناده جيد، وبهز حديثه حسن.

وقال ابن حجر في الفتح (٧٣/٨): وهو حديث حسن صحيح.

ورواه الطبري في تفسيره (٤/ ٤٥) عن قتادة مرسلًا.

قال ابن حجر في الفتح (٨/ ٧٣): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) في <sup>(ر۱</sup>: بإيمان.

﴿ليسوا سواء﴾ يقول(١): ليس كل أهل الكتاب كافرًا.

﴿من أهل الكتاب أمةً قائمة ﴾ بأمر الله؛ يعني: من آمن منهم ﴿يتلون آيات الله آناء الليل ﴾ يعني: ساعات الليل ﴿وهم يسجدون ﴾ يصلون.

قال محمد: واحد (الآناء): إنّى؛ مثل: مِعَى وأمعاء، وقيل: واحدها: إنيّ (٢).

﴿ويأمرون بالمعروف﴾ يعني: بالإيمان [بمحمد ﷺ] (٣) ﴿وينهون عن المنكر﴾ عن التكذيب بمحمّد ﴿ويسارعون في الخيرات﴾ يعني: الأعمال الصالحة ﴿وأولئك من الصالحين﴾ وهم أهلُ الجنة.

﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرِ فَلَن تُكْفُرُوه ﴾ (٤) يقول: تجازون به.

<sup>(</sup>١) في (ر): يقولون.

<sup>(</sup>٢) قيل في مفرد (آناء) أربعة أقوال؛ ذكر المصنف منها اثنين، والاثنان الآخران هما: أنَّى بفتح وسكون، وإنو بكسر وسكون مع الواو. ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (أني)، الدر المصون (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ره.

<sup>(</sup>٤) قرأ الأخوان وحفص ﴿وما يفعلوا . . . يكفروه﴾ ، والمثبت موافق لقراءة الباقين. ينظر: البحر (٣/٣٦) الدر المصون (٢/١٩١) التيسير (٩٠) السبعة (٢١٥).

﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِى هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثُلِ رِبِج فِبِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَا يَكُمُ اللّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَا يَا يُهُمُ اللّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِيمٌ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَاهِمِهُمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْآيَكِتِ إِن كُنتُمْ نَغْفِلُونَ ﴿ ال

﴿مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرّ يعني: البرد الشديد ﴿أصابت حَرْثَ قوم ظلموا أنفسهم قال مجاهد: يعني [نفقات الكفار](١) لا يكون لهم في الآخرة منها ثواب، وتذهب [كما يذهب](١) هذا الزرع الذي أصابته الريح [فأهلكته](١) ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني: (ل٥١) من غير المسلمين ﴿لا يألونكم خبالا ﴾ أي: شرًا ﴿ودُوا ما عنتم ﴾ أي: ما ضاق بكم ﴿قد بدت البغضاء من أفواههم أي: ظهروا ظهرت ﴿وما تخفي صدورهم أكبر ﴾ في البغض والعداوة ولم يظهروا العداوة، وأسرُّوها فيما بينهم ؛ فأخبر اللَّه بذلك عنهم رسُولَه .

﴿ هَنَا أَنتُمْ أَوْلاَ عَجُبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْمُ الْآنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُونُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ اللهِ إِن عَضُواْ عَلَيْمُ الْآنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُونُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ اللهِ إِن أَن اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللّهِ اللهُ اللهُ

﴿ هَا أَنتُم أُولاء تَحْبُونَهُم ﴾ يقول للمؤمنين: أنتم تَحْبُون المنافقين؛ لأنهم أظهروا الإيمان، فأحبوهم على ما أظهروا، ولم يعلموا ما في قلوبهم.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

﴿ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ﴾ أي: وهم لا يؤمنون؛ [فيها](١) إضمار ﴿وإذا لقوكم قالوا آمنا ﴾ مخافة على دمائهم وأموالهم ﴿وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ مما يجدون في قلوبهم.

قال اللَّه لنبيه: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُم . . . ﴾ الآية.

﴿إِن تَمْسَسُكُم حَسَنَةٌ تَسَوْهُم ﴾ يعني بالحسنة: النصر ﴿وَإِن تَصَبَكُم سَيِئَة ﴾ نَكْبَةٌ مِن المشركين ﴿يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا ﴾ أي: أنهم لا شوكة لهم إلا أذًى بالألسنة.

﴿إِنْ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحَيِّطُ﴾ أي: يجازيهم بما يعملون.

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ثُبُوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذَ مَنَا لَا مُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَت طَابِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَقْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَّا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ لَيَعُومِنِينَ أَنَ لَنَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُمْ أَللَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ لَعَلَيْكُمْ مَن الْمُلْتِكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ وَلَكَ أَلْكُ مِن الْمُلْتِهِكُمْ مُنزَلِينَ ﴿ وَاللّهُ مِن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدَكُمْ رَبّكُم عِنْسَةِ ءَاللّهِ مِن الْمُلْتِهِكُو مُسْوَمِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ لَلّهُ مَن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدَكُمْ رَبّكُم عِنْسَةِ ءَاللّهِ مِن الْمُلْتَهِكُةِ مُسْوَمِينَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانَ مَنكُم أَنْ تَفْشَلا﴾ قال الكَلْبي: يعني: بني حارثة، وبني سلمة، حَيَّنِ من الأنصار، وكانوا همُّوا ألا يخرجوا مع رسول الله، فعصمهم الله وهو قوله: ﴿والله وليهما﴾ .

مقاعد للقتال♦.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهذا. والمثبت من قرا.

﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّه ﴾ يذكّرهم نعمته عليهم. قال قتادة: نصرهم الله يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُرْدِفين ﴿إذ تقول للمؤمنين ﴿ رجع إلى قصة أُحُد ﴿ أَلَن يكفيكم أَن يُمِدّكم ﴾ أي: يقويكم ربكم ﴿ بثلاثة آلافٍ من الملائكة منزلين ﴾ ينزلهم الله عليكم من السماء ﴿ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ﴾ من (وجههم) (١) هذا ﴿ يمددكم ربكم بخمسة آلافٍ من الملائكة مسوّمين ﴾ قال قتادة: يعني: عليهم سِيما القتال.

قال محمد: السُّومَةُ: العلامة التي يُعْلِمُ بها الفارس نَفْسَهُ (٢).

قال الشعبي: وَعَدَهُ خمسة آلافٍ إن جاءوا من ذلك الفور، فلم يجيئوا من ذلك الفور، ولم يجيئوا من ذلك الفور، ولم يمده بخمسة آلافٍ ، وإنما أمدَّه بألفٍ مردفين، وبثلاثة آلافٍ منزلين؛ فهم أربعة آلافٍ، وهم اليوم في جنود المسلمين.

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَهِنَ قُلُوبُكُمْ بِدِّهِ وَمَا النّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُعَلِيدِ اللّهِ اللّهَ الْمُعَلِيدِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) وقيل: من غضبهم. ينظر تفسير الطبري (٧/ ١٨٢)، تفسير ابن كثير (٢/ ٩٤). وفي «ر»: وجوههم.

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (سوم).

﴿ولتطمئن قلوبكم به﴾ أي: لتسكن به [قلوبكم](١) ﴿و ما النصر إلا من عند الله ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم﴾ أي: يخزيهم ﴿فينقلبوا خائبين﴾ قال محمد: قوله: ﴿طرفًا﴾ يعني: قطعة، وقوله: ﴿أو يكبتهم﴾ قيل: الأصل فيه: يكبدهم؛ أي: يصيبهم في أكْبَادهم بالحزن والغيظ؛ التَّاءُ مُبْدلَةٌ فيه من دال؛ لقرب مخرجيهما(٢).

﴿ليس لك من الأمر شيء . . . ﴾ الآية.

يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن «أن رسول اللَّه عَلَيَهِ أُدْمِيَ وَجْهُه يوم أُحُد، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يُفْلِح قوم أَدْمَوْا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟! فأنزل اللَّه: ﴿ليس لك من الأمر شيءٌ أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون﴾»(٣).

قال يحيى: فيها تقديم وتأخير؛ قال: ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أو يتوب عليهم أو يعذبهم؛ فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٢) وعلى ذلك قراءة لاحق بن حميد: (أو يكبدهم). وقيل: الناء أصلية وليست مبدلة من شيء. والكَبْتُ: الإصابة بمكروه. وقيل: هو الصّرع للوجه واليدين. ينظر: البحر المحيط (٣/ ٥٤) الدر المصون (٢/ ٢٠٨).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تفسيره (٤/ ٨٧) من طريق ابن عون عن الحسن به.
 ورواه الطبري (٤/ ٨٧ – ٨٨) من طريق عباد عن الحسن به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٧٩) لعبد بن حميد في تفسيره.

ورواه مسلم (۱۲۱۷/۳ رقم ۱۷۹۱) عن ثابت عن أنس.

ورواه الإمام أحمد (٣/ ٩٩) والترمذي (٥/ ٢١١ رقم ٣٠٠٢، ٣٠٠٣) والنسائي في الكبرى (٦/ ١٤) رقم ٣١٤ رقم (١٤/ ٥٣٦ رقم ٢١٤) وابن حبان (١١٠٧٥ رقم ٢٥٤) وغيرهم عن حميد عن أنس، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ومعنى: ﴿أُو يتوب عليهم﴾ يرجعون إلى الإيمان ﴿أُو يعذبهم﴾ بإقامتهم على الشرك.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبَا أَضْعَافًا مَضَاعَفَةً ﴾ كانوا في الجاهلية إذا حلَّ دَيْنُ أحدهم على صاحبه؛ فتقاضاه، قال: أخِّرُ عني وأزيدك.

﴿وسارعوا إلى مغفرةِ من ربكم وجنةٍ عَرْضُها السمواتُ والأرضُ ﴾ قال كريب مولى ابن عباس: سبع سموات وسبع أرضين يلفقن جميعًا كما تلفق الثياب بعضها إلى بعض، ولا يصف أحدٌ طولها .

﴿الذين ينفقون في السراء والضراء﴾ أي: في اليسر والعسر (٥٢٥) ﴿والكاظمين الغيظ﴾ قال محمد: أصل الكظم: الحبس(١).

يحيى: عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «ما جرع أحد جرعة (٢) خَيْرٌ له من جرعة غيظٍ»(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح (كظم).

<sup>(</sup>۲) في (ر۱: ما تجرع عبد جرعة.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (١٢٨/٢) وابن ماجه (١/ ١٤٠١ رقم ٤١٨٩) والبيهقي في الشعب =

قوله: ﴿والعافين عن الناس﴾ .

يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «أفضل أخلاق (المسلمين)(١) العفو».

﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه ﴾ فخافوه وتابوا إليه ﴿ولم يصروا ﴾ أي: لم يقيموا ﴿على ما فعلوا ﴾ من المعصية.

يحيى: عن أبان العطَّار قال: كان يقال: لا قليل مع إضرار، ولا كثير مع استغفار.

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ هَ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا يَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَدَحُ مِنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ الّذِينَ مَا مَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاةً وَاللّهُ وَيْكُ النّالِمِينَ النّاسِ وَلِيعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ مَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاةً وَاللّهُ لا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

﴿قد خلت من قبلكم سنن ﴾ يعني: ما عذَّب الله به الأمم السالفة حين

<sup>= (</sup>٦/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٨٣٠٥، ٨٣٠٧) عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر مرفوعًا.

ورواه البخاري في الأدب المفرد (٤٧٩ رقم ١٣١٨) من هذا الطريق موقوقًا.

ورواه عبد الرزاق في جامع معمر ( رقم ٢٠٢٨٩) - ومن طريقه البيهقي في الشعب (٦/ ٣١٤ رقم ٨٣٠٨) - عن معمر عمن سمع الحسن مرسلا.

ورواه البيهقي في الشعب (٦/ ٣١٤ رقم ٨٣٠٦) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عباس. وقال: والأول أصح. يعني: حديث يونس عن الحسن عن ابن عمر.

ورواه الإمام أحمد في المُسند (١/ ٣٢٧) عن ابن عباس، قال الذهبي في الميزان: خبر منكر.

<sup>(</sup>١) في «ر»: المؤمن. ولم أقف على هذا الحديث.

كذّبوا رسلهم ﴿فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين﴾ أي: كان عاقبتهم أن دمّر اللّه عليهم، ثم صيّرهم إلى النار؛ يحذرهم (١) بذلك ﴿هذا بيانٌ للناس﴾ قال قتادة: يعني: هذا القرآن بيانٌ للناس عامّةً ﴿وهدّى وموعظة للمتقين﴾ خُصُوا به ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا﴾ أي: لا تضعفوا عن قتال المشركين ﴿وأنتم الأعلون﴾ يعني: الظاهرين المنصورين ﴿إن كنتم﴾ يعني: إذا كنتم ﴿مؤمنين﴾.

﴿إِن يمسسكم قرحٌ فقد مسَّ القوم قرح مثله ﴾ قال قتادة: القرح: الجراح، وذلك يوم أحد؛ فَشَا في أصحاب رسول اللَّه ﷺ يومئذ القتلُ<sup>(٢)</sup> والجراحة؛ فأخبرهم اللَّه أن القوم قد أصابهم من ذلك مثلُ ما أصابكم، وأن الذي أصابكم عقوبةً؛ وتفسير تلك العقوبة بعد هذا الموضع.

قال محمد: يقال: قَرْحٌ وقُرْحٌ، وقد قُرِئ بهما<sup>(٣)</sup>، والقُرْح بالضم: أَلَمُ الجراح، والقَرْح بالفتح: الجراح<sup>(٤)</sup>.

﴿ وتلك الأيامُ نداولها بين الناس وليعلم اللّه الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ﴾ قال قتادة: لولا أن اللّه جعلها دُولًا ما أُوذي المؤمنون، ولكن قد يُدَال (٥) الكافر من المؤمن، ويُدَالُ المؤمن من الكافر؛ ليعلم الله من يطيعه

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من الراه.

<sup>(</sup>٢) في (ر١: القتال.

 <sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالضم، والباقون بالفتح. ينظر: التيسير (٩٠) السبعة (٢١٦) النشر (٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٤) وقد ذهب إلى ذلك الفراء في معانيه، بينما ذهب الأخفش والنحاس، والفارس إلى أن الضم والفتح لغتان، فهما بمعنى واحد. ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٢٣٤)، معاني القرآن للأخفش (١/ ٢٣٤)، الحجة (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) أي: يُنْصَر ويغلب. ينظر لسان العرب (دول).

ممن يعصيه؛ وهذا علمُ الفَعال .

﴿ وليمحُص اللَّه الذين آمنوا ﴾ أي: يختبرهم؛ في تفسير مجاهد (١) ﴿ ويمحق الكافرين ﴾ أي: يمحق أعمالَهم يوم القيامة.

قال محمد: وقيل: معنى ﴿وليمحص اللَّه﴾ أي: يمحِّص ذنوبهم؛ والتمحيص (٢) أصله: التنقيةُ، والتخليصُ (٣).

﴿ أُم حسبتم أَن تدخلوا الجنة ولما يعلم اللَّه ﴾ أي: ولم يعلم اللَّه ﴿ الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ .

قال محمدٌ: القراءة ﴿ويعلم الصابرين﴾ بالفتح على الصرف من الجزم (٤) ﴿ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون﴾ إلى

<sup>(</sup>١) في «ر»: قتادة.

<sup>(</sup>٢) في (ر): والمحص.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (محص)، وفي معنى التمحيص أقوال أخر؛ تنظر من البحر (٣/ ٦٤)، الدر المصون (٢/٧١٧).

<sup>(</sup>٤) وذلك على مذهب الكوفيين، إذ كان حق الفعل المجزم عطفًا على ما سبقه، فعدل عنه إلى النصب بواو الصرف. وفيه أقوال نحوية أخرى. وقرأ الحسن وابن يعمر وأبو حيوة بكسر الميم عطفًا على ما سبقه، وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء (ويعلم) بالرفع. ينظر: إعراب القرآن (١/ ٣٦٧)، البيان (٢/ ٢٢٣)، البحر (٣/ ٢٦)، اللدر المصون (٢/ ٢١٩).

السيوف بأيدي الرجال.

قال قتادة: أناسٌ من المسلمين لم يشهدوا يوم بَدْرٍ، فكانوا يتمنون أن يروا قتالًا؛ فيقاتلوا، فَسِيقَ إليهم القتال يوم أُحُدِ. قال غير قتادة: فلم يثبت منهم إلا من شاء الله.

﴿ وما محمد إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل. . ﴾ الآية تفسير قتادة قال: ذلك يوم أحد حين أصابهم القرحُ والقتل؛ فقال أناسٌ منهم: لو كان نبيًا ما قُتِل، وقال ناسٌ من عِلْيَةِ (١) أصحاب النبيُ عَلَيْتُ (١٪ قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم؛ حتى يفتح الله لكم، أو تلحقوا به؛ فقال الله: ﴿ وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ يقول: ارتددتم [على أعقابكم] كفارًا بعد إيمانكم ﴿ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا ﴾ إنما يضر نفسه ﴿ وسيجزي الله الشاكرين ﴾ يعني: المؤمنين يجزيهم بالجئة.

قال محمد: يقال لمن كان على شيء، ثم رجع عنه: انقلب على عقبيه (٣).

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنْنَا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدَ قَوَابَ ٱلدُّنَيَا لُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ وَكَانِينَ مِن نَبِي لَوْقِهِ عَنْهَا وَمَن يُرِدَ قَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ وَهَا خَمُقُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَاللَّهُ مَا مَعُمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ مَا مَعُمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ مَا صَعْمُ رِبِينُونَ كُويرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُمُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) واحدها: عَلِيٌّ، وهو الرفيع القَدْرِ. ينظر لسان العرب (علو).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من أرء.

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (عقب).

يُحِبُّ الصَّنبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِى أَمْرِنَا وَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ وَكُنْ ثَوَابِ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ اللَّيْمَ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ اللَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنِيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّ

﴿ وَمَا كَانَ لَنْفُسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذِنَ اللَّهِ كَتَابًا مَؤَجَّلًا ﴾ لا يستقدم، ولا يستأخر عنه.

قال محمدٌ: ونصب ﴿كتابًا﴾ على معنى: كتب ذلك كتابًا(١).

﴿ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ﴾ مثل قوله: (ل٥٣) ﴿ من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ﴾ (٢) يعني: الجنة.

قال محمدٌ: وقوله: ﴿ومن يرد ثواب الدنيا﴾ قيل: معناه: من كان إنما يقصد بعمله الدنيا ﴿وكأين من نبي﴾ أي: وكم من نبي ﴿قتل (٣) معه ربيون كثير﴾ أي: جموعٌ كثيرةٌ، وتقرأ: ﴿قاتل معه﴾ ﴿فما وهنوا﴾ أي: ضعفوا وعجزوا.

﴿وما استكانوا﴾ أي: وما ارتدوا عن بصيرتهم.

قال محمدٌ: الرّبّة: الجماعة، ويقال للجمع: رِبِّيٌ؛ كأنه نُسِبَ إلى الرّبّة؛ فإذا جُمع قيل: ربيون(٤)، ومعنى استكانوا: خشعوا وذلوا(٥).

<sup>(</sup>۱) وفي نصبه أوجه نحويه أخرى، تنظر من البيان (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، البحر (٣/ ٧١)، الدر (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٨

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو على البناء للمجهول، وقرأ الباقون (قاتل). ينظر:
 السبعة (٢١٧)، النشر (٣/ ٢٤٢)، التيسير (٩٠).

<sup>(</sup>٤) وتجمع (الربة) على: (ربّب) و(رباب) و(أربّة). أما جمع (ربّي) فهو (ربيُّون). ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (ربب).

<sup>(</sup>٥) وعليه يكون (استكان) أصله (استكنّ). وقيل: (استكان) استفعل من (كان) والمعنى: ما كانوا لطاعة ربهم. وفيه أقوال أخر.

﴿ وَمَا كَانَ قُولُهُم ﴾ حين (١) لقوا عَدُوَّهم ﴿ إِلا أَنْ قَالُوا رَبِنَا اغْفَرَ لَنَا ذَنُوبِنَا وَإِسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا ﴾ يريدون: خطاياهم .

﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ ﴾ أَعْطَاهُم ﴿ثُوابِ الدنيا وحسن ثوابِ الآخرة ﴾ أما ثواب الدنيا: فالنصر على عدوهم، وأما ثوابُ الآخرة: فالجنة.

قال محمدٌ: تقرأ ﴿وما كان قولهم﴾ بالرفع والنصب؛ فمن قرأ بالرفع: جعل خبر «كان» ما بعد «إلا»، والأكثر في الكلام أن يكون الاسم هو ما بعد «إلا»؛ فيكون المعنى: وما كان قولَهم إلا استغفارُهم (٢).

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا إِنْ تَطْيَعُوا الذَينَ كَفُرُوا ﴾ يعني: اليهود؛ في تفسير الحسن ﴿ يردوكم على أعقابكم ﴾ أي: إلى الشرك ﴿ فتنقلبوا ﴾ إلى الآخرة ﴿ خاسرين ﴾ ﴿ بل الله مولاكم ﴾ وليُّكم ينصركم ويعصمكم من أن ترجعوا كافرين ﴿ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ قال الحسن: يعني: مشركي العرب ﴿ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا ﴾ أي: حُجَّةً بما هم عليه من

<sup>=</sup> ينظر: الزاهر (٢/ ٣٠٩)، الخصائص (٣/ ٣٢٤)، رسالة الملائكة (٢١٦)، كشف المشكلات (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: حيث. والمثبت من (ر).

 <sup>(</sup>۲) الجمهور على نصب (قولهم) خبرًا مقدمًا، والاسم هو (أن) وما في خبرها، وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع (قولهم) على أنه اسم، والخبر (أن) وما في خبرها. ينظر: البحر المحيط (۳/ ۷۰)، الدر المصون (۲/ ۲۳۰)، إتحاف الفضلاء (۱۸۰).

الشرك ﴿ومأواهم النار﴾ أي: مصيرهم إلى النار ﴿وبئس مثوى الظالمين﴾ منزل الظالمين المشركين ﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه﴾ تفسير الحسن وغيره: [إذ](١) تقتلونهم.

قال محمدٌ: يقال: سَنَةٌ حَسُوسٌ؛ إذا أتت على كل شيءٍ، وجرادٌ محسوسٌ؛ إذا قتله البَرْدُ<sup>(٢)</sup>.

﴿حتى إذا فشلتم . . . ﴾ الآية ، قال الحسن: قال رسول اللَّه ﷺ: "رأيْتُني البارحة ؛ كأنَّ عَلَيَّ دِرْعًا حصينة ، (فأوَّلتها) (٣) المدينة ، فأكمِنوا للمشركين في أزقَّتها عليكم في أزقَّتها ؛ فتقتلوهم . فأبت الأنصار من ذلك فقالوا: يا رسول اللَّه ، منعنا مدينتنا من تُبع والجنود فنُخلي بين هؤلا المشركين وبينها يدخلونها !! فلبس رسول اللَّه سلاحة ، فلما خرجوا من عنده أقبل بعضهم على بعض ، فقالوا: ما صَنَعْنا ؛ أشار علينا رسول اللَّه ، فرددنا رأيه ؛ فأتوه فقالوا: يا رسول اللَّه ، نكمن لهم في أزقَّتها ؛ حتى يدخلوا فنقتلهم فيها ؛ فقال : إنه ليس لنبي لبس لأمتَهُ - أي : سلاحة - أن يضعها ؛ حتى (يقاتل) (٤) قال : فبات رسول اللَّه دونهم بليلة ؛ فرأى رؤيا ، فأصبح فقال : إني رأيت البارحة كأنَّ بقرًا ينحر ، فقلت : بقر ! واللَّه خيرٌ ، وإنه كائنة فيكم مصيبة ، وإنكم ستلقونهم وتهزمونهم غدًا ؛ فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا المُذبِرِين (١) وإنكم ستلقونهم وتهزمونهم غدًا ؛ فإذا هزمتموهم فلا تتبعوا المُذبِرِين (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: أي. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، القاموس المحيط (حسس).

<sup>(</sup>٣) في «ر»: فتأوّلتها.

<sup>(</sup>٤) في «ر»: يدخل.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد (٣/ ٣٥١) وابن سعد في الطبقات (٢/ ٤٥) والدارمي (٢/ ١٧٣ رقم ٢ / ٢٥٩) والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٤ – ٨٥ رقم ٢٧٢٢) عن أبي الزبير عن جابر دون قوله «وإنه كائنة فيكم مصيبة. . . ٩ إلى آخره، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٥٣): =

ففعلوا فلقوهم فهزموهم؛ كما قال رسول الله فأتبعوا المدبرين على وجهين: أما بعضهم: فقالوا: مشركون وقد أمكننا الله من أدبارهم فنقتلهم، فقتلوهم على وجه الحِسْبَةِ، وأما بعضهم: فقتلوهم لطلب الغنيمة، فرجع المشركون عليهم فهزموهم، حتى صعدوا أحدًا؛ وهو قوله:

﴿ وَلَقَكَدُ مَكَ فَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَلَقَكُ مَكُونَكُم مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّا يُحِبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ مَكَرفَكُم عَنْهُم لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَلَا الدُّنِيكَ وَمِنكُم وَلَقَدُ عَلَا الدُّنِيكُم وَلَقَدُ عَلَا المُؤمِنِينَ مَن مُرِيدُ اللّهُ مِن المُؤمِنِينَ اللهُ اللّهُ وَلَقَدُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللل

﴿ولقد صدقكم الله وعده﴾ لقول رسول الله: إنكم ستلقونهم فتهزمونهم، فلا تتبعوا المُدْبِرِين. وقوله: ﴿حتى إذا فشلتم﴾ أي: ضعفتم في أمر رسول الله ﴿وتنازعتم﴾ اختلفتم فصرتم فرقتين؛ تقاتلونهم على وجهين.

﴿وعصيتم﴾ الرسول ﴿من بعد ما أراكم ما تحبون﴾ من النصر على عدوكم ﴿منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ﴾ حين لم يستأصلكم ﴿واللَّه ذو فضلٍ على المؤمنين﴾ .

<sup>=</sup> وسنده صحيح.

ورواه الحاكم (٢/ ١٢٨ - ١٢٩) وعنه البيهقي في السنن (٧/ ٤١) وفي الدلائل (٣/ ٢٠٤ – ٢٠٥) عن ابن عباس وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

قال ابن حجر في الفتح (٣٥٣/١٣): وهذا سند حسن.

وروی البخاری (٦/ ٧٢٥ رقم ٣٦٢٢) ومسلم (٤/ ٨٤ – ٨٥ رقم ٢٢٧٢) عن أبي موسى قصة الرؤيا.

﴿إِذْ نَصْعِدُونَ وَلَا نَكُونُ كَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولُ بَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ فَا أَصَبَكُمْ وَاللّهُ فَأَنْبُكُمْ عَمَا الْمِحَدُمُ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ وَاللّهُ فَأَنْبُكُمْ عَمَا الْمَحْبُكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ الْفَيْرِ أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ وَطَآبِهَةٌ فَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُكُمُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجُنهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِن وَطَآبِهَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُكُمُم يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجُنهِلِيَّةٌ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِن الْأَمْرِ مِن مَنْ وَقُلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِى الْفَصِيمِ مَا لا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوَ كَانَ الْأَمْرِ مِن مَنْ وَقُلُ إِنَّا الْأَمْرَ كُلُهُ لِللَّهِ يَخْفُونَ فِى الْفُسِهِم مَا لا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَمْ الْمَاعِلِيَةُ لِللّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ اللّهُ عَلَيْ هَا فَيْلِنَا هَدُهُمُ أَقُلُ لَوْ كُنُمْ فِي اللّهُ يَعْفُونَ فِي اللّهُ يَعْفُونَ فِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ يَعْفُونَ فِي اللّهُ عَنْهُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلُولُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلُولُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَلْ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَولُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْلُونَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُونَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى مَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿إِذْ تَصْعِدُونَ﴾ إلى الجبل ﴿ولا تلوون على أحدٍ عني: النبي.

(ل٤٥) ﴿والرسول يدعوكم في أخراكم ﴾ جعل يقول: إليَّ عِبَادَ اللَّه حتى خص الأنصار؛ فقال: يا أنصار اللَّه [إليَّ، أنا] (١) رسول اللَّه، فرجعت الأنصار والمؤمنون.

﴿فأثابكم غمًّا بغمُّ

قال يحيى: كانوا تحدَّثوا يومئذِ أنَّ نبي اللَّه أُصِيبَ، وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي فيهم؛ وذكر لنا أنه قُتِلَ يومئذِ سبعون رَجُلًا: ستة وستون من الأنصار، وأربعةٌ من المهاجرين.

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر١).

قال محمدٌ: قوله: ﴿فأثابكم غمًّا بغمّ ﴾ أي: جازاكم غمًّا متصلًا بغم (١). وقوله: ﴿إِذْ تَصعدون ﴾ تقرأ: ﴿تُضعِدون ﴾ و﴿تَضعَدون ﴾ ، فمن قرأ بضم التاء (٢) فالمعنى: تبعُدون في الهزيمة ، يقال: أضعد في الأرض ؛ إذا أمعن في الذهاب ، وصَعِدَ الجبلَ والسطح (٣).

﴿لَكِي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُم﴾ من الغنيمة ﴿ولا مَا أَصَابِكُم﴾ في أَنفسكم من القتل والجراحات.

قال محمدٌ: قيل: أي: ليكون غمّكم؛ بأنكم خالفتم النبي عَلَيْتُلا فقط. (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد

﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم تفسير قتادة: كانوا يومئذ فريقين: فأما المؤمنون: فغشاهم الله النُّعَاسَ أمنة منه ورحمة، والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم ﴿يظنون باللَّه غير الحق ظنَّ الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قال الكلبي: (هم المنافقون)(٤) قالوا لعبد اللَّه بن أبي بن سَلُولَ: قُتِل بَنُو الخزرج! فقال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ قال اللَّه: ﴿قل إن الأمر يعني: النصر ﴿كله للَّه يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ها هنا هنا قال الكلبي: كان ما أخفوا في أنفسهم أن قالوا: لو كنا على شيء من الأمر – أي: من الحق – ما قُتِلنا ها هنا، ولو كنا في بيوتكم لبرز الذين في بيوتكم لبرز الذين في بيوتكم لبرز الذين

<sup>(</sup>١) وفي الآية معان أخر غير هذا تنظر من: البحر (٣/ ٨٣) الدر المصون (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) الجمهور على (تُصعدون) من (أَصْعَدَ)، وقرأ الحسن والسلمي (تَصْعدون) من (صعد) ينظر إتحاف الفضلاء (١٨٠) البحر (٣/ ٨٢) الدر المصون (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) أي: رَقِيهما. ينظر اللسان (صعد).

<sup>(</sup>٤) في «ر»: هو ظن المنافقين.

كُتِبَ عليهم القتلُ إلى مضاجعهم وليبتلي اللّه ما في صدوركم وليمحّص ما في قلوبكم أي: يطهره ﴿واللّه عليمٌ بذات الصدور ﴿ بما في الصدور ﴿ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ﴾ تفسير قتادة قال: كان أناسٌ من أصحاب النبي تولّو عن القتال، وعن نبي اللّه عَلَيْنَ يوم أُحُد وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه ؛ فأنزل الله: ﴿ولقد عفا اللّه عنهم . . . ﴾ الآية .

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامِنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِمُ وَاللّهُ يُخِيء كَانُوا غُزَى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِمُ وَاللّهُ يُحِيء وَاللّهُ مِن اللّهِ وَمُنْ مَن اللّهِ وَاللّهُ مِنا تَمْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ وَاللّهِ وَلَيْنَ مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللّهِ تُحْمَثُرُونَ ﴿ وَاللّهُ فَيَمَا رَحْمَة وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِنْ مَنْ مَن اللّهِ فَوَا كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنْهُمَ فَتُوكًا عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَا وَلَوْ اللّهُ إِنّ اللّهُ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ وَاللّهُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ ٱلْمُتَوكِلِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ ٱلللّهُ اللّهُ إِنْ اللّه يُحِبُ ٱلللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ ٱلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تكونُوا كالذين كفروا وقالُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض﴾ يعني: في الغزو.

قال محمدٌ: ﴿غزَّى﴾ جمع (غازٍ)(١) مثل: قاسٍ وقُسَّى، وعافٍ وعُفَّى قال الحسن: هم المنافقون ﴿وقالوا لإخوانهم يعني: إخوانهم فيما يظهر المنافقون من الإيمان.

﴿ وَلُو كَانُوا عَنْدُنَا مَا مَاتُوا وَمَا قَتْلُوا ﴾ قالوا هذا؛ لأنه لا نِيَّة لهم في الجهاد، قال الله: ﴿ ليجعل الله ذلك حَسْرة في قلوبهم ﴾ وذلك أنهم كانوا يجاهدون قومًا على دينهم؛ فذلك عليهم عذابٌ وحَسرة ﴿ ولئن قتلتم في سبيل الله أو

<sup>(</sup>١) وتجمع (غاز) أيضًا على: غُزَّاء، وغُزاة، وغَزِيّ. ينظر اللسان (غزو).

مُتُّم لمغفرةٌ من اللَّه ورحمةٌ خيرٌ مما تَجْمعون (١) ﴾ أي: من الدنيا.

﴿ فَبِمَا رَحِمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم ﴾ أي: فبرحمةٍ من اللَّه ورضوان و(ما) صلة زائدة (٢) ﴿ ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم ﴾ أمره أن يعفُو عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حدً.

﴿واستغفر لهم وشاورهم في الأُمر﴾ أمره اللَّه أن يشاورَ أصحابه في الأُمور؛ لأنه أطيبُ لأنفس القوم، وأنَّ القوم إذا شاور بعضُهم بعضًا، وأرادوا بذلك وجه اللَّه – عزم اللَّه لهم على أرْشَدِهِ (٣).

﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم مِنَا بَعْدِهِ. وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ المُوْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي الْنَيْ اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ المُوْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي اللّهِ فَلْ يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ لَا يُظلّمُونَ ﴿ اللّهِ عَمْلُ اللّهِ كَمَنُ بَاللّهُ وَمَا وَلَكُ بَاللّهِ كَمَنُ بَاللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ عَلَمْ لَا يُظلّمُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَا وَلَا لَهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَمَا وَلَا لَهُ بَصِيرًا بِمَا لَكُولِ اللّهُ وَاللّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ بَصِيرًا بِمَا لَا اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ بَصِيرًا إِلَيْهِ اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ بَصِيرًا بِمَا لَا لَهُ وَمَا وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ وَمَا وَلَهُ مَا لَكُولِ اللّهُ اللّهُ وَمَا وَلَهُ مَا لَا لَهُ إِلَى اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ مَن اللّهُ وَمَا وَلَهُ مَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ إِلَيْهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ إِلّٰ اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَلَا لَا لَهُ إِلَى اللّهُ وَمَا وَلَا لَهُ إِلَا لَهُ اللّهُ وَمَا وَلَا لَا لَا لَهُ وَمَا وَلَا لَا لَا لّهُ عَلَا اللّهُ وَمَا وَلَا لَا لَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

﴿إِن ينصركم اللَّهُ فلا غالب لكم... ﴾ الآية، وقد أعلم اللَّه رسوله والمؤمنين أنهم منصورون، وكذلك إن خذلهم لن ينصرهم من بعده ناصِر .

﴿ وَمَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَعْلَ ﴾ قال قتادة: يعني: أن يغله أصحابه من المؤمنين ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا عُلُّ يُومِ القيامة ﴾ .

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة الجماعة، وقرأ حفص ﴿يجمعون﴾ ينظر السبعة (۲۱۸)، التيسير (۹۱)، النشر (۲/ ۲۶۲ – ۲۶۲)، الدر المصون (۲/ ۲۶٤).

 <sup>(</sup>۲) وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (۳/ ۹۷)، إعراب القرآن (۱/ ۳۷٤)، البيان (۱/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) أي: على أرشد الأمر وأفضله.

يحيى: عن حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «والذي نفسي (ل٥٥) بيده، لا يغل أحد من هذا المال بعيرًا إلا جاء به يوم القيامة حامله على عنقه له رُغاء (١)، ولا بقرة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولها خُوار (٢)، ولا شاة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه وهى تَيْعر (٣).

قال محمدٌ: معنى (تَيْعَر): تصيح<sup>(٤)</sup> .

﴿أَفَمَنَ اتبِعَ رَضُوانَ اللَّهِ كَمَنَ بَاءَ بَسَخَطِّ مَنَ اللَّهِ ﴾ أي: استوجب سخطَ اللَّه؛ يقول: أهما سواء؟! على وجه الاستفهام أي: أنهما ليسا بسواء ﴿ومأواه﴾ مصيره.

﴿ هم درجاتٌ عند اللَّه ﴾ يعني: أهل النار بعضهم أشدُّ عذابًا من بعض، وأهل الجنة بعضهم أرفع درجات من بعض .

قال محمد: ﴿هم درجاتُ عند اللَّه﴾ المعنى: هم [ذوو](٥) درجات.

﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمْ وَايُحَدِمُ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِحْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>١) هو صوت الإبل وضجيجه. اللسان، القاموس (رغو).

<sup>(</sup>٢) هو صياح البقر. اللسان، القاموس (خور).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥/ ٢٦٠ – ٢٦١ رقم ٢٥٩٧) عن أبي حميد الساعدي .
 ورواه مسلم (٣/ ٣٢١ رقم ١٨٣١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان، القاموس، مختار الصحاح (يعر). يقال: يَعَرَبِ الشاة تَيْعَر، وتَيْعِر يَعْرًا ويُعَارًا؛ أي: صاحت.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: ذو. وفي الراء: ذوي. والمثبت هو الصواب. وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر
 من: إعراب القرآن (١/ ٣٧٥)، البحر (٣/ ١٠٢).

﴿لقد مَنَّ اللَّهُ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ﴾ يعني: يصلحهم.

﴿ويعلمهم الكتاب﴾ القرآن ﴿والحكمة﴾ السُّنَّة ﴿وإن كانوا من قبل﴾ أن يأتيهم النبي عَلَيْتُ ﴿ وَلَيْ صَلالٍ مبين ﴾ بيّن.

﴿أُو لَمَا أَصَابِتُكُم مُصِيبَةً ﴾ أي: يوم أُحُدٍ.

﴿قد أصبتم مثليها ﴾ يوم بَدْرِ ﴿قلتم أنى هذا ﴾ أي: من أين أوتينا ونحن مؤمنون والقوم مشركون؟! ﴿قل هو من عند أنفسكم ﴾ بمعصيتكم رسولَ الله حين أمركم ألا تتبعوا المدبرين ﴿وما أصابكم يوم التقى الجمعان ﴾ يعني: جمع المؤمنين، وجمع المشركين يوم أحد ﴿فبإذن الله أي: الله أذن في ذلك ﴿وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ﴾ وهذا عِلمُ الفَعَال.

﴿وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ﴾ أي: كثّروا السَّوَاد ﴿قالوا لو نعلم قتالًا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾ وإذا قال الله: ﴿أقربُ ﴾ قال الحسن: فهو اليقين؛ أي: إنهم كافرون.

قال الكلبي: كانوا ثلاثمائة منافق؛ رجعوا مع عبد اللَّه بن أُبَي ابن سلول؛

فقال لهم جابر بن عبد الله: أنشدكم الله في نبيكم ودينكم وذَرَاريكم. قالوا: والله لا يكون اليوم قتال، ولو نعلم قتالًا لاتبعناكم. قال الله: ﴿هم للكفر يومئذِ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم﴾

﴿الذين قالوا لإخوانهم﴾ يعني: من قُتِلَ من المؤمنين يوم أُحُد هم فيما أظهره المنافقون من الإيمان إخوانهم ﴿وقعدوا﴾ عن القتال ﴿لو أطاعونا ما قتلوا﴾ أي: ما خرجوا مع محمدٍ. قال الله لنبيه: ﴿قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين﴾ أي: لا تستطيعون أن تدرءوه، يعني: تدفعوه.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الذِّينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْذَقُونَ ﴿ فَي بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ عَاتَمُهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن اللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ مُولًا تَحْسَبُ اللّهُ أَمُواتًا بِل أَحِياءٌ عند ربهم يرزقون ﴾ . ﴿ وَلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتًا بِل أَحِياءٌ عند ربهم يرزقون ﴾ . قال محمد : ﴿ بِل أَحِياءٌ ﴾ بالرفع ؛ المعنى : بل هم أحياءً (١) .

﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ أي: من الشهادة والرزق ﴿ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . . ﴾ الآية ، يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا: فلانًا وفلانًا وفلانًا يقاتلون العدو ؛ فيُقْتَلون إن شاء الله ؛ فيصيبون من الرزق والكرامة والأمن .

يحيى: عن خالد، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: «لما قدمت أرواح أهل أُحُد على الله، جعلتُ (٢) في حواصل طير خضر

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر (١١٢/٣ - ١١٣)، الدر المصون (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (ر٩: جعلها الله في الجنة.

تسرحُ في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلَّقة بالعرش يجاوبُ بعضُها بعضًا بصوتِ لم تسمع الخلائق بمثله؛ يقولون: يا ليت إخواننا الذين خَلَّفنا من بعدنا علموا مثل الذي علمنا فَسَارعوا إلى مثل ما سارعنا فيه؛ فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، فوعدهم الله ليخبرن نبيَّه بذلك حتى يخبرهم؛ فأنزل الله: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا... ﴾ إلى قوله: ﴿أَجْرَ المؤمنين ﴾ الى قوله: ﴿أَجْرَ

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٦٥ – ٢٦٦) وعبد بن حميد (٢٢٧ رقم ٦٧٩) والطبري في تفسيره (٤/ ١٧٠ – ١٧١) وابن أبي عاصم في الجهاد (٢/ ٥١١ رقم ١٩٤، ١٩٥) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن ابن عباس مرفوعًا.

ورواه الإمام أحمد (١/ ٢٦٦) وأبو داود (٣/ ٢٢٢ رقم ٢٥١٢)وابن أبي عاصم في الجهاد (١/ ٢١٥ – ٢١٦ رقم ٢٠٥٢) والحاكم في المستدرك (٢٨٨ ، ٢٩٧) والبيهقي في السنن (٩/ ١٦٣) والدلائل (٣/ ٣٠٤) والواحدي في أسباب النزول (ص٩٤ – ٩٥) وغيرهم من طريق أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وذكر الدارقطني أن عبد الله بن إدريس تفرد بذكر سعيد بن جبير في الإسناد، وغيره يرويه فيجعله عن أبي الزبير عن ابن عباس. أطراف الغرائب (٣/ ١٨٧ رقم ٢٣٨٥) وانظر تخريج الكشاف (١/ ٢٤٢ – ٢٤٣ رقم ٢٥٥).

وقال ابن القطان: حديث حسن. بيان الوهم والإيهام (٣٣٨/٤ رقم ١٩١٩). ورواه مسلم (٣/ ١٥٠٢ رقم ١٨٨٧) عن ابن مسعود.

يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي ٱلْآخِرَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱشۡتَرَواْ ٱلكَّفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُــُرُواْ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيعِّدُ ﴿ إِلَيْهِ اللَّ

﴿الذين استجابوا للّهِ والرسول من بعد ما أصابهم القَرح ﴾ يعني: الجراح ؛ وذلك يوم أُحُد ؛ حيث قال رسول اللّه ﷺ: «رحم اللّه قومًا ينتدبون حتى يعلم المشركون أنا لم نُسْتَأْصل ، وأن فينا بقيةً فانتدب قومٌ ممن أصابتهم الجراح».

(الذين قال لهم الناسُ إن الناس قد جمعوا لكم الى قوله: (ل٥٦) والله ذو فضل عظيم تفسير الكلبي: بلغنا «أنَّ أبا سفيان يوم [أحد] عين أراد أن ينصرف قال: يا محمد، موعد ما بيننا وبينكم موسم بدر الصغرى أن نقاتل بها إن شئت؛ فقال له رسولُ الله على: ذلك بيننا وبينك. فانصرف أبو سفيان فقدم مكة، فلقي رجلًا من أشجع يقال له: نعيم بن مسعود؛ فقال له: إني قد واعدت محمدًا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر، فبدا لي ألا أخرج إليهم، وأكره أن يخرج محمدٌ وأصحابه ولا أخرج؛ فيزيدهم ذلك عليّ جُزأة، ويكون الخُلفُ منهم أحب إليّ، فلك عشرةٌ من الإبل إن أنت حبسته عني فلم يخرج؛ فقدم الأشجعي المدينة، وأصحابُ رسول الله علي يتجهزون لميعاد يخرج؛ فقدم الأشجعي المدينة، وأصحابُ رسول الله علي يتجهزون لميعاد أبي سفيان؛ فقال: أبن تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبا سفيان أن نلتقي بموسم بدر فقتتل بها، فقال: بئس الرأي رأيتم، أتوكم (٢) في دياركم وقراركم؛ فلم فنقتنل بها، فقال: بئس الرأي رأيتم، أتوكم (٢) في دياركم وقراركم؛ فلم أغلت منكم إلا شريد؛ وأنتم تريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم، والله إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول الله الله الله الله الموسم، والله إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول الله الله الله الموسم، والله إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول الله الله الموسم، والله إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول الله الله الله اله الموسم، والله إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول الله الله الموسم، والله إذن لا يفلت منكم أحد؛ فكره أصحاب رسول الله الموسم، والله الموسم، والله الموسم، والله الموسم، والله الموسم، والله الموسم، والله الموسم الموسم، والله المؤلفة الموسم المؤلفة الموسم المؤلفة الموسم المؤلفة المؤلفة الموسم المؤلفة الم

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر١: إخوانكم.

<sup>(</sup>٣) في ارا: ينقلب.

يخرجوا، فقال رسول اللَّه ﷺ: والذي نفسي بيده لأخرُجنَّ، وإن لم يخرج معي منكم أحدًا فخرج معه سبعون رجلًا؛ حتى وافَوْا معه بَدْرًا، ولم يخرج أبو سفيان ولم يكن قتال، فتسوقوا في السوق، ثم انصرفوا»(١).

فهو قوله: ﴿الذين قال لهم الناس﴾ يعني: نعيمًا الأشجعي ﴿إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله يعني: ما تسوقوا به ﴿لم يمسسهم سوءً ﴾ قتلٌ ولا هزيمة .

﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ﴾ أي: يخوفكم من أوليائه المشركين ﴿فلا تخافوهم ﴾ .

﴿ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ (أي: اختاروا الكفر)<sup>(٢)</sup> على الإيمان، وهم المنافقون؛ في تفسير الحسن.

﴿يريد اللَّه ألا يجعل لهم حَظًّا﴾ نصيبًا من الجنة .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تفسيره (٤/ ١٧٧) عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

﴿ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم . . ﴾ الآية ، قال محمدٌ: معنى ﴿نُمْلِي لهم﴾ نطيل لهم ونمهلهم (١) ، ونصب (أنما) بوقوع (يحسبن) عليها(٢) .

﴿ ما كان اللَّه ليذرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز ﴾ أي: يعزل ﴿ الخبيث من الطيب ﴾ ميّز المؤمنين من المنافقين يوم أُحُد؛ في تفسير قتادة.

﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ قال المنافقون: ما شأن محمد؛ إن كان صادقًا لا يخبرنا بمن يؤمن به قبل أن يؤمن؟ فقال الله: ﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي ﴾ أي: يستخلص ﴿ من رسله من يشاء ﴾ فيطلعه على ما يشاء (من الغيب) (٣).

﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم الله محمد: يعني: البخل خيرًا لهم.

﴿بل هو شرِّ لهم سيُطوقون ما بخلوا به ﴾ قال الكَلْبي: يُطَوَّق شجاعين في عنقه؛ فَيَلْدَغان جبهته ووجهه؛ يقولان: أنا كنزك الذي كنزت، أنا الزكاة التي بخلت بها .

﴿وَلَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يبقى، وتفنون أنتم.

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْهِيَآةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

<sup>(</sup>١) يقال: أملاه، وأمْلَى له بمعنى أطال له وأمهله. ينظر: اللسان، القاموس المحيط (ملو).

 <sup>(</sup>۲) وفيها تفصيل نحوي ينظر من: إعراب القرآن (١/ ٣٧٩ – ٣٨٠)، البحر (٣/ ١٢٢ – ١٢٣)، البيان (١/ ٢٣٢)، الدر المصون (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من «ر٠.

أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ يِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ الْفِيدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولِيلَا اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

(لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء قالت اليهود: إن الله استقرضكم، وإنما يستقرض الفقير، قالوه لقول الله: (من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا) (١) قال الله: (سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق يعني: بهذا: أوائلهم الذين قتلوا الأنبياء (ونقول ذوقوا عذاب الحريق) يعني: في الآخرة (الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلٌ من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من القربان الذي تأكله النار؛ فلم تؤمنوا بهم وقتلتموهم (فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين أن الله عهد إليكم ذلك؛ يعني به أوائلهم وكانت الغنيمة قبل هذه (ل٥٧٥) الأمة [لا تحل لهم](٢) كانوا يجمعونها فتنزل عليها نارٌ من السماء؛ فتأكلها.

قال مجاهد (٣): وكان الرجل إذا تصدّق بصدقة فتقبلت منه أُنْزِلت عليها

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر٥: محمد.

نارٌ، فأكلتها.

﴿ وَإِن كَذَبُوكُ فَقَد كُذَبَ رَسُلٌ مِن قَبَلُكُ جَاءُوا بِالبَيْنَاتِ وَالزَبِرِ ﴾ يعني: الحُجَج والكتب ﴿ والكتابِ المنير ﴾ يعني: الحلال والحرام.

قال الحسن: أمر اللَّه نبيَّه بالصَّبر وعزَّاه، وأعلمه أن الرسل قد لقيت في جَنْب اللَّه أذى.

﴿ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ عَزَّى اللَّه رسولُه والمؤمنين عن الدنيا، وأخبرهم أن ذلك يصير باطلًا.

﴿لتبلون﴾ لتُخْتَبَرُنَ ﴿ في أموالكم وأنفسكم . . . ﴾ الآية؛ ابتلاهم في أموالهم [وأنفسهم] (١) ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وأن يؤدوا الزكاة، ثم أخبرهم أنهم سيؤذون في جَنْبِ الله، وأمرهم بالصبر.

﴿ وَإِذَ أَخِذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الذِينَ أُوتُوا الكتابِ لتبيننه للناس... ﴾ الآية، هذا ميثاق أخذه اللَّهُ على العلماء من أهل الكتاب؛ أن يبينوا للناس ما في كتابهم، وفيه رسولُ اللّه والإسلام ﴿ فنبذوه وراء ظهورهم ﴾ وكتبوا كتبًا بأيديهم؛ فحرَّفوا كتاب اللّه ﴿ واشتروا به ثمنًا قليلًا ﴾ يعني: ما كانوا يصيبون عليه من عرض الدنيا ﴿ فبئس ما يشترون ﴾ اشتروا النار بالجنة.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٩.

يحيى: عن خداش، عن أبان بن أبي عياش، عن عطاء قال: «من سُئِلَ عن عِلْم عنده فكتمه؛ أُلْجِمَ يوم القيامة بلجام من نار»(١).

﴿ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آفَوا وَيُحِبُُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ آلِيتُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَلِلَّهِ﴾

﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ﴿ هم اليهود، قال الحسن: دخلوا على رسول اللّه ﷺ فدعاهم إلى الإسلام، فصبروا على دينهم، فخرجوا إلى الناس؛ فقالوا لهم: ما صنعتم مع محمدٍ؟ فقالوا: آمنا به ووافقناه، فقال الله: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ﴾ يقول: فرحوا بما في أيديهم حين لم يوافقوا محمدًا ﴿ ويحبُون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ﴾ أي: بِمَنْجَاة.

﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاَخْتِلَفِ ٱلْيَالِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتَ لِلْأَوْلِي اللَّهَ وَيَعْمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنْفَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّيْ وَبَنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ الْخَرِيْتَةُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّيْ وَبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا الْخَرْيَةُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللَّيْ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا مِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغَفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَكَغِرِ عَنَا سَيِعَاتِينَا وَتَوَفِّنَا مَعَ ٱلْإَبِمِنِ أَنْ ءَامِنُوا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحُولَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) روي مرفوعًا من طرق، انظر جامع بيان العلم وفضله (٢/١ - ١٨ رقم ١- ٩).

وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَكِيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَهُمْ جَنَّنَتِ بَخْدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَادُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ وَهُمَ اللَّهُ عَندَهُ مُ حُسْنُ ٱلثَّولِي العقول] (١٠)؛ وهم المؤمنون.

﴿الذين يذكرون اللَّه قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ﴿ تفسير قتادة: قال: هذه حالاتُك يا ابن آدم؛ فاذكره وأنت قائم؛ فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جَنْبك؛ يُسْرًا من اللَّه وتخفيفًا.

﴿ ويتفكّرون في خلق السموات والأرض ربنا ﴾ يقولون: ربنا ﴿ ما خلقت هذا باطلًا ﴾ أي: إن ذلك سيصير بإذن الله إلى الميعاد ﴿ سبحانك فقنا عذاب النار ﴾ اصرف عنا عذاب النار ﴿ وما للظالمين ﴾ المشركين ﴿ من أنصار ﴾ .

﴿ رَبِنَا إِنَنَا سَمَعِنَا مِنَادِيًا يِنَادِي للإِيمَانَ ﴾ وهو النبي عَلَيَتِهِ ﴿ أَن آمَنُوا بِرِبِكُم... ﴾ الآية. قال الحسن: أمرهم الله أن يدعوا بتكفير ما مضى من الذنوب والسَّيئات، والعصمة فيما بقي.

﴿ رَبِنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَتِنَا عَلَى رَسَلُكُ ﴾ أي: على أنْسَنَة رَسَلُكُ ؛ وَعَدَ اللَّهُ المؤمنين على ألسنة رَسَلِهِ أن يدخلهم الجنة إذا أطاعوه .

﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾ أشركَ الله بين الذكر والأنثى ﴿فالذين هاجروا وأُخْرِجوا من ديارهم...﴾ إلى قوله: ﴿حسن الثواب﴾ هذا للرجال دون النساء؛ فسألت عائشةُ النبيَّ ﷺ: "هل على النساء جهادٌ؟ قال: نعم، جهادٌ لا قتال

<sup>(1)</sup> سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

فيه؛ الحج والعمرة»(١).

قال محمدٌ: قوله: ﴿أني لا أضيع﴾ تقرأ بفتح الألف وبكسرها؛ فمن قرأها بالكسر بالفتح فالمعنى: فاستجاب لهم ربُّهم بأني لا أضيع، ومن قرأها بالكسر فالمعنى: قال لهم: إني لا أضيع (٢)، و «ثوابًا» مصدر مؤكّدٌ (٣).

﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ ﴿ مَنَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاْوَنَهُمْ جَهَنَمُ وَبِقْسَ الْهَادُ ﴿ لَهِ لَنَكِنِ اللَّذِينَ اَتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ لَيْهَا ﴾

﴿لا يغرنَّك تقلب الذين كفروا في البلاد﴾ بغير عذاب، إنما هو متاعٌ قليل ذاهتٌ.

قال محمدٌ: وقيل: معنى: ﴿لا يغرنك تقلُّب الذين كفروا في البلاد﴾ أي: تصرفهم في التجارة، وإصابتهم الأموال؛ خطابٌ للنبي عَلَيْتُلَا والمراد: المؤمنون؛ أي: لا يغرنكم أيها المؤمنون.

(ل٨٥) قوله: ﴿نزلًا من عند اللَّهِ ﴾ أي: ثوابًا ورزقًا.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۲/۷۰، ۱٦٥) وابن ماجه (۲/۹۲۸ رقم ۲۹۰۱) وابن خزيمة (٤/٣٥٩ رقم ۲۹۰۱) وابن خزيمة (٤/٣٥٩) رقم ۲۱۵) والبيهقي (٤/٣٥٠). وروى البخاري (٣/٤٤٦ رقم ۲۵۲۰) عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «لكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور».

 <sup>(</sup>۲) الجمهور على فتح (أني) وقرأ عيسى بن عمر بالكسر. ينظر الإعراب للنحاس (١/ ٣٨٦)
 البحر (٣/ ٣٤)، الدر المصون (٢/ ٢٨٧). وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى، تنظر من المرجعين السابقين: البحر، والدر.

<sup>(</sup>٣) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (١/ ٣٨٧)، البيان (١/ ٢٣٧)، البحر (٣/ ١٤٦)، المصون (٢/ ٢٨٩).

قال محمد: ﴿نُزُلُّا﴾ مصدر مؤكد(١).

﴿ وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللّهِ ثَمَنَ اللّهِ ثَمَنَ قَلِيلاً أُولَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيَّهَا الَّذِينِ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلَ الْكَتَابِ لَمِن يؤمن بِاللَّه ﴾ يعني: من آمن منهم ﴿ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهِ مِنْ أَمْنِ أَهُلُ النَّالِيهُم خَاشَعِينَ للَّه ﴾ الخشوع: المخافة الثابتة في القلب. قال قتادة: ذكر لنا؛ أنها نزلت في النجاشي وأناسٍ من أصحابه؛ آمنوا بنبي اللَّه عَلَيْهِ.

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمَنُوا اصبرُوا وصابرُوا ورابطُوا ﴾ تفسير قتادة: أي: اصبرُوا على طاعة الله ﴿ واتقوا الله على طاعة الله ، وصابرُوا أَهْلَ الضلالة، ورابطُوا في سبيل الله ﴿ واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ وهي واجبة [لمن فعل] (٢) والمفلحون: السعداء.

قال محمدٌ: أَصْلُ المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولَهم، وهؤلاء خيولهم بالثغر؛ كُلُّ معِدُّ لصاحبه، فسمى المقامُ بالثغور رِبَاطًا<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وفيه أقوال نحوية أخرى، تنظر من البحر (٣/ ١٤٧)، إعراب القرآن (١/ ٣٨٨) الدر المصون (٢/ ٢٩١)

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من (ر١).

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (ربط).

## تفسير سورة النساء وهي مدنية كلها

## بِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ الرَّحِيدِ

قوله: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ [يعني: آدم ﴿وخلق منها زوجها ﴾ يعني: حواء [(١) قال قتادة: خلقها من ضلع من أضلاعه القُصَيْرَاء. وقال [مجاهد: من جَنْبه الأيسر.

يحيى: ](١) عن الحسن بن دينار، عن الحسن البصري قال: قال رسولُ اللَّه عَلَيْ: [«إن المرأة خُلقت من ضلع، وإنك إن تُرِدْ إقامة](١) الضلع تكسرها، فدارها تَعِش بها»(٢).

﴿وبِثُّ منهما﴾ أي: [خلق .

﴿واتقوا اللَّه الذي تساءلون](١) به والأرحام ﴾ أي: واتقوا الأرحام أن

<sup>(</sup>١) طمس بالأصل، والمثبت من «ر١).

 <sup>(</sup>۲) هذا مرسل ضعيف، وقدروي متصلا: رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٧٤) عن سمرة بن جندب بهذا اللفظ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ورواه البخاري (٩/ ١٦١ رقم ٥١٨٦) عن أبي هريرة بنحوه.

تقطعوها. هذا تفسير من قرأها بالنصب، ومن قرأها بالجر، أراد: الذي تسألون به والأرحام (١)، وهو قول الرجل: نشدتك بالله وبالرَّحم.

﴿إِن اللَّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ حفيظًا .

﴿وَآتُوا اليتامَى أَمُوالَهُم ﴾ يعني: إذا بلغوا ﴿وَلا تَبَدَلُوا الْخَبِيثُ بالطيب ﴾ قال الحسن: الخبيث: أكل أموال اليتامى ظُلْمًا، والطيب: الذي رزقكم الله ؛ يقول: لا تذروا الطيب، وتأكلوا الخبيث ﴿وَلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ﴾ يعني: مع أموالكم ﴿إنه كان حوبًا كبيرًا ﴾ أي: ذنبًا.

قال محمد: وفيه لغة أخرى: حَوْبًا بفتح الحاء(٢)، وقد قُرئ بها(٢).

﴿وإن خفتم ألا تقسطوا ﴾ أي: تعدلوا ﴿ في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ﴾ يعني: ما حلّ لكم من النساء قال قتادة: يقول: كما خفتم الجَوْرَ في اليتامى، وأهمّكم ذلك، فكذلك فخافوه في جميع النساء، وكان الرجلُ في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك، فأحلّ اللّه له أربعًا؛ فقال: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فانكح ثلاثًا، فإن خفت ألا تعدل في ثلاث فانكح اثنتين، فإن خفت ألا تعدل في

<sup>(</sup>١) قراءة الجرهي قراءة حمزة، وقراءة النصب هي قراءة الباقين. ينظر: السبعة (٢٢٦)، التيسير (٩٣)، النشر (٢/٧٤).

وفي توجيه القراءتين أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن (١/ ٣٨٩–٣٩١)، الحجة (٣/ ٢٣٠)، البحر (٣/ ٢٩٦)، الدر المصون (٢/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) وهي لغة تميم. وفيه لغة أخرى (حابًا) وعليها قراءة أبي بن كعب يقال: حاب يَحُوب حَوْبًا وحُوبًا وحَوُوبًا وحِيابةً؛ أي: أذنب ذنبًا عظيمًا . ينظر : لسان العرب ، القاموس المحيط (حوب) الدر المصون(٢/ ٢٩٨)، البحر (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) قرأ الجمهور (حُوبًا) بالضم، وقرأ الحسن (حَوبًا) بالفتح. ينظر: إتحاف الفضلاء (١٨٦)، البحر (٣/ ١٦١)، الدر المصون (٢٩٨/٢).

اثنتين فانكح واحدة، أو ما ملكت يمينك؛ يطأ بملك يمينه كم يشاء ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ أي: أُجْدَرُ ألا تميلوا.

﴿ وَهَا لَوْا النِّسَآةَ صَدُقَائِهِنَ غِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ مَنِيَّا مَرْيَكَا وَالْمُوهُمْ وَبُهَا وَاكْمُسُوهُمْ وَقُولُوا فَا لَا ثُونُولُوا اللَّهُ فَلَا تَقُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُرْ قِينَا وَالزُنُوهُمْ فِيهَا وَاكْمُسُوهُمْ وَقُولُوا لَكُمْ وَلَا تُقُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُرْ قِينَا وَالزُنُوهُمْ فِيهَا وَاكْمُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ وَآتُوا النساء صَدُقاتِهن نحلة ﴾ قال قتادة: يعني: فريضة.

قال محمد: اختلف القولُ في ﴿نحلة﴾ فقيل: المعنى: نحلة من الله -عز وجل- للنساء، إذ جعل على الرجل الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئًا، يقال: نَحلتُ الرجلَ إذا وهبت له هِبَةً، ونحلت المرأة ، وقال بعضهم: معنى ﴿نحلة﴾: ديانة؛ كما تقول: فلان ينتحلُ كذا؛ أي: يدين به (١). و﴿صدُقاتُهن﴾ جمع: صَدُقة، يقال: هو صَدَاقُ المرأة، وصَدُقة المرأة (٢).

﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه ﴾ يعني: الصداق ﴿ نفسًا ﴾ [يعني: نفسها] (٣) ﴿ فكلوه هنيتًا مريتًا ﴾ قال قتادة: يعني: ما طابت به نفسها في غير كُره؛ فقد أحلَّ اللَّه لها أن تأكله.

قال محمد: يقال: هَنَأَني الطعام ومَرَأني بغير ألف؛ فإذا أفردوا مرأني قالوا: أمرأني بالألف<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (نحل).

<sup>(</sup>٢) الصَّدَاقُ، والصَّدُقة بمعنى واحد؛ وهو مهر الزوجة، ويجمع الصداق على: أصْدقة، وصُدُق. وتجمع الصَّدُقة على: صَدُقات. ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (صدق).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٤) أي: يستعمل رباعيًا إذا أفرد، وإنما يستعمل ثلاثيًا للمشاكلة مع (هنأني). ينظر: إصلاح المنطق (١٤٩، ١٤٩)، الدر المصون (٢٠٩/٣).

﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ قال الكلبي: يعني: النساء والأولاد؛ إذا علم الرجل أنَّ امرأته سفيهة مفسدة، أو ابنه سفيه مفسد؛ فلا ينبغي له أن يسلط أيهما(١) على ماله.

(ل٥٩) قال محمد: والسَّفه في اللغة أصله: الجهل<sup>(٢)</sup>.

(التي جعل الله لكم قوامًا)<sup>(٣)</sup> لمعايشكم وصلاحكم، وتقرأ ﴿قيامًا﴾<sup>(٤)</sup>.

قال محمد: يقال: هذا قوام أمرك وقيامه؛ أي: ما يقوم به أمرك. ومن قرأ (قِيَمًا) (٥) فهو راجع إلى هذا؛ أي: جعلها اللّه قِيَمَ الأشياء؛ فبها تقوم.

﴿وارزقوهم فيها﴾ يعني: من الأموال ﴿واكسوهم وقولوا لهم قولًا معروفًا﴾ يعني: العِدَة الحسنة.

﴿ وَٱبْنَالُواْ الْيَنَكَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ الذِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُمْ رُشَدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُمُمُّ وَلَا تَأْمُولُهُمْ وَلَا تَأْمُولُهُمْ وَلَا تَأْمُولُهُمْ وَلَا يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ وَأَنْكُوهُمْ إِلَيْهِمْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ وَاللَّهُمْ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمَ أَمْوَلُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ إِلَيْهِ مَا لَكُولُهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ إِلَيْهِ مَلِيكًا اللَّهُ اللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِأَلْلَهِ حَسِيبًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ

﴿وابتلوا اليتامي﴾ أي: اختبروا عقولهم ودينهم ﴿حتى إذا بلغوا النكاح﴾ يعني: الحلم.

﴿ فَإِن آنستم منهم رشدًا ﴾ صَلَاحًا في دينهم ﴿ فَادْفَعُوا إِلَيْهُم أَمُوالُهُم وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ﴾ أي: مبادرة أن يكبروا فيأخذوها منكم

<sup>(</sup>۱) في «ر»:واحدًا منهما.

<sup>(</sup>٢) يقال: سَفِه يَسْفَه سَفَهًا وسَفَاهًا وسَفَاهًا: خف وطاش وجهل. اللسان (سفه) .

 <sup>(</sup>٣) المثبت قراءة ابن عمر (قوامًا) بكسر القاف، وقرأ الحسن وعيسى بن عمر (قَوَامًا) بفتح
 القاف، وتروى عن أبي عمرو . الدر المصون (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة السبعة إلا نافعًا وابن عامر ينظر: السبعة (٢٢٦)، التيسير (٩٤)، والنشر (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن عامر. ينظر المراجع السابقة.

﴿ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾ تفسير قتادة: قال: كان الرجل يلي مال اليتيم يكون له الحائط<sup>(۱)</sup> من النخل، فيقوم على (صلاحه وسقيه، فيصيب من تمره، وتكون له الماشية، فيقوم على)<sup>(۱)</sup> صلاحها، ويلي علاجها ومؤنتها، فيصيب من جُزَازها<sup>(۳)</sup> وعوارضها ورسلها [يعني بالعوارض: النِخزفان<sup>(۱)</sup>، والرسل : السمن واللبن<sup>(۱)</sup>] فأما رقاب المال فليس له أن يستهلكه.

يحيى: عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (عن أبي الخير) (٧) «أنه سأل ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار عن قول الله - عز وجل -: ﴿ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ﴿ فقالوا: فينا والله أُنزلْت، كان الرجل يلي مال اليتيم له النخل، فيقوم له عليها؛ فإذا طابت الثمرة، كانت يده مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيره في القيام عليها».

يحيى: عن نصر بن طريف، عن عمرو بن دينار، عن الحسن العرني: «أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن في حجري يتيمًا أفأضربه؟ قال: اضربه مما كنت ضاربًا منه ولدك. قال: أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثّل (^)

<sup>(</sup>١) أي: البستان. وجمعه: حوائط وحيطان. اللسان (حوط).

<sup>(</sup>Y) سقط من «ر».

 <sup>(</sup>٣) الجُزَاز من كل شيء: ما جُزَّ عنه. والمراد هاهنا الصوف، ويقال فيه أيضًا: الجَزَز . ينظر لسان العرب (جزز).

<sup>(</sup>٤) ينظر لسان العرب (عرض).

<sup>(</sup>٥) ينظر لسان العرب (رسل).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، والمثبت من ارا.

 <sup>(</sup>٧) في قرا عن أبي الحسن . وأبو الخير هو مرثد بن عبدالله اليزني، ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٣٥٩ - ٣٥٧).

<sup>(</sup>٨) تأثُّل المالَ : ادِّخره ليستثمره. اللسان (أثل).

من ماله مالًا، ولا وَاقِ مَالَكَ بِمَالِهِ»<sup>(١)</sup>.

قوله: ﴿وَكُفِّي بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أي: حفيظًا .

﴿ اِلرِّبَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِللِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِللِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا قَلُوا ٱلْقُرْبُى وَالْمَنْفِى وَلِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبِي وَالْمَنْفِي وَالْمَنْفِي وَلِلْمَاسِكِينُ فَارَدُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا لَمُتَم قُولًا مَعْدُوفًا فَي وَلْيَحُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فَي اللَّهِ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فَي إِنَّ ٱلّذِينَ مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَي اللّهُ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا فَي إِنَّ ٱلّذِينَ مَا اللّهِ فَاللّهُ وَلَي اللّهُ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الله المواريث من المواريث قبل هذه الآية، ولا الصغير شيئًا، التَّاليف؛ وكان أهل الجاهلية لا يعطون النساء من الميراث، ولا الصغير شيئًا، وإنما كانوا يعطون من يحترف وينفع ويدفع، فجعل اللَّه لهم من ذلك ﴿ مما

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزاق في تفسيره (١/ ١٤٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢٦٣ رقم ٢) عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار به.

ورواه الطبري في تقسيره (٢٦٠/٤) من طريق عبدالرزاق به، لكن وقع فيه «عن الحسن البصري» وكذلك وقع في نسخة الشيخ شاكر (٧/ ٥٩٢ رقم ٨٦٤٨).

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ١٤٩) ومن طريقه الطبري في تفسيره (١/ ٢٦٠) من طريق الزبير بن موسى عن الحسن العرني به.

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (٢٨٦/١) لابن المبارك في البر والصلة ، وعزاه السيوطي في الدر (١٣٦/٢) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه كلهم رووه مرسلا. ورواه الثعلبي في تفسيره من حديث عبدالله بن محمد بن أبي أسامة ثنا أبي عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن الحسن العرني، عن ابن عباس به. كذا في تخريج الكشاف (١/ ٢٨٦).

ورواه ابن حبان في صحيحه (١٠/٥٥–٥٥ رقم٤٢٤٤) من طريق أبي عامر الخزاز، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله. وانظر تخريج الكشاف (١/ ٢٨٥–٢٨٦).

قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا﴾.

﴿ وإذا حضر القسمة أولوا القربي . . . ﴾ الآية ، يعنى: قسمة المواريث.

تفسير الحسن: إن كانوا يقتسمون مالًا أو متاعًا أغطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله؛ فهذا قولٌ معروفٌ، وكان الحسن يقول: ليست بمنسوخةٍ. وقال سعيد بن المسيب: هي منسوخة نسختها آيةُ المواريث.

يحيى: وهو قول العامة أنها منسوخة<sup>(١)</sup>.

﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا ﴾ تفسير قتادة: قال: يقول: من حضر ميتًا (٢) فليأمره بالعدل والإحسان، ولْيَنْهَهُ عن الحيف (٢) والجور في وصيّته، وليخش على عياله ما كان خائفًا على عيال من حضره الموت.

﴿إنما يأكلون في بطونهم نارًا ﴾ أي: إنما يأكلون به نارًا.

﴿ يُوسِيكُ اللّهُ فِى آزَلَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَفِلِ ٱلأُنفَيَدِينَ فَإِن كُنَّ نِسَآءُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَّا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِصْفُ وَلِأَبُونِيهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مَنَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبَواهُ فَلِأُمْتِهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخَوَةً مَا السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنُ وَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيْهُمْ أَوْبُ لَكُو نَفْعًا فَرِيضَا فَرَيْنَ أَلَهُمُ اللّهُ مَا نَعْهُمُ الْوَبُ

<sup>(</sup>١) ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (٣١-٣٢).

<sup>(</sup>٢) أي: في فراش الموت، أو من حضره الموت.

<sup>(</sup>٣) أي: الظلم . ينظر لسان العرب (حيف).

﴿ فَإِنْ كُنْ نَسَاءً فُوقَ اثْنَتَيْنَ ﴾ يعني: أكثر من اثنتين.

﴿فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾.

قال محمد: (أعطيت الابنتان الثلثين)<sup>(۱)</sup> بدليل لا يفرض مسمى لهما؛ والدليل قوله: ﴿يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾<sup>(۲)</sup> فقد صار للأخت النصف، كما أن للابنة النصف ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان﴾ فأعطيت (ل٠٠) البنتان الثلثين؛ كما أعطيت الأختان، وأعطى جملة الأخوات الثلثين؛ قياسًا على ما ذكر اللّه في جملة النات<sup>(۳)</sup>.

﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴿ ذكر أو ولد ابن ذكر [أوأنثي] (١) وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضًا، وإن ترك ابنته وأبويه، فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر؛ ذكرًا كان أو أنثى إلا السدس.

﴿ فَإِن لَم يَكُن لَه وَلَدٌ وَوَرَثُهُ أَبُواهُ فَلَأَمُهُ الثَّلْثُ ﴾ هذا إذا لم يكن له وارثٌ غيرهما؛ في قول زيد والعامَّة.

﴿ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ﴾ إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن الثلث، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث، ولا الأخوان إذا كانا أخويه لأبيه أو أخويه لأمه، أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم فهؤلاء ذكورًا كانوا أو إناثًا أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن

<sup>(</sup>١) في (ر١): حظ الأنثيين.

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٧٦

<sup>(</sup>٣) في «ر» : قياسًا على ما ذكر الله للأختين والبنات.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من «ر١٠.

الثلث؛ فلا تأخذ إلا السدس ﴿من بعد وصية يوصي به أو دين﴾ فيها تقديم؛ يقول: من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها.

﴿آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا ﴿ تفسير مجاهد: لا تدرون أيهم أقرب لكم نَفْعًا في الدنيا ﴿ فريضة من اللَّه ﴾ قال السُّدِّي يعني: قسمة المواريث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآية.

قال محمد: ﴿فريضة﴾ منصوبٌ على التوكيد والحال (١)؛ أي: ما ذكرنا لهؤلاء الورثة مفروضًا فريضة مؤكدة، لقوله: ﴿يوصيكم اللَّه﴾.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُ لَ أَزْوَمُكُمْ إِن لَا يَكُن لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَهُ وَصِيتَةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُ كَالُمُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالًة لَمْ يَكُمْ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدِ وَصِيتَةٍ يُومَى مِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَاتٍ وَصِيتَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ وَصِيتَةً يُومَى مِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَاتٍ وَصِيتَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَكُمْ وَصِيتَةً يُومَى مِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَاتٍ وَصِيتَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَصِيتَةً يُومَى مِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَاتٍ وَصِيتَةً مِن اللَّهُ وَاللَهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَصِيتَةً يُومَى مِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُصَاتٍ وَصِيتَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ وَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ وَلِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَلَا لَا عَلَيْهُ مَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَالِهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ الللَّهُ وَلِيمُ الللْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا اللْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا الللَّهُ وَلَا لَا لَهُه

﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ أو ولد ولد، وولد البنات لا يرثون شيئًا، ولا يحجبون وارثًا.

﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَ وَلَدَ ﴾ ذكر أو أنثى ﴿ فَلَكُم الربع مما تركن ﴾ .

﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾ أو ولد ولد، ولا يرث ولد

<sup>(</sup>١) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر في: البحر (٣/ ١٨٧ -١٨٨)، الدر المصون (٣/ ٣٢٣).

البنات شيئًا ولا يحجبون.

﴿ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدَ فَلَهُنَ النَّمَنَ مَمَا تَرَكَتُم ﴾ فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فالربع بينهن سواء؛ إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد أو ولد ولد؛ ذكر أو أنثى، فالثمن بينهن سواء.

﴿ وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأة وله أخّ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ﴿ وذكرهم كأنثاهم فيه سواءً. قال قتادة: والكلالة: الذي لا ولد له ولا والد ولا جدّ ﴿ غير مُضارّ ﴾ في الميراث أهله، يقول: لا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم.

قال محمد: ﴿غير﴾ منصوب على الحال، المعنى: يوضي بها غير مضار (١) ﴿وصية من اللَّه﴾ تلك القسمة .

﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرِف مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا أَلْأَنْهَا أَكُونِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلَهُ خَلِالِالْ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْضِ اللّه وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودُهُ يُدْخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ورَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودُهُ يُدْخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ﴿ ومن يطع اللّه ﴿ ومن يطع اللّه ورسوله ﴾ في قسمة المواريث ﴿ ومن يطع اللّه ورسوله ﴾ في قسمة المواريث ؛ كما أمره اللّه ﴿ وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار . . . ﴾ الآية .

﴿ ومن يعص اللَّه ورسوله ﴾ في قسمة المواريث ﴿ ويتعد حدوده . . . ﴾ الآية وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار ؛ كانوا يظهرون

<sup>(</sup>١) وفيه تفصيل نحوي، ينظر : البحر (٣/ ١٩١)، الدر المصون (١/ ٣٢٦).

الإسلام وهم على ما كانوا عليه في الشرك، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء.

﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن اللهِ فَانَ مَنْ مَنِيلًا اللهِ فَانَ سَبِيلًا اللهِ فَانَ سَبِيلًا اللهِ فَانَ سَبِيلًا اللهِ فَانَ سَبِيلًا اللهِ وَاللَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَنَادُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ وَأَصْلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهِ كَانَ وَأَصْلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهِ كَانَ وَأَصْلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهِ كَانَ وَأَصْلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ فَانَا وَأَصْلَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ فَانَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿وَالَّلَاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نَسَائِكُمْ...﴾ يعني: الزنا، الآية.

قال يحيى: وقيل: هذه الآية نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف<sup>(۱)</sup> ﴿وَالَّذَانَ يَأْتِيانُهَا مَنْكُم ﴾ يعني: الفاحشة ﴿فَآذُوهُما ﴾ بالألسنة ﴿فَإِنْ تَابَا وَأُصلحاً... ﴾ الآية.

ثم نزلت هذه الآية: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً يعني: مخرجًا من الحبس؛ في تفسيسر السُّدِّي، ثم نزل في سورة النور: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) النور: ٢، وينظر الناسخ والمنسوخ (ص٣٣).

﴿إِنَمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ يَعْنِي: التَجَاوُزُ مِنَ اللَّهِ ﴿للذِينَ يَعْمِلُونَ السَّوْءُ بجهالة﴾ (ل ٦١) قال قتادة: كل ذنب أتاه عبدٌ فهو بجهالة.

﴿ ثُمْ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴾ يعني: ما دون الموت، يقال: ما لم يُغَرْغِرُ

﴿ فأولئك يتوب الله عليهم ﴾ قال الحسن: نزلت هذه الآية في المؤمنين، ثم ذكر الكفار؛ فقال: ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات ﴾ يعني: الشرك بالله ﴿ حتى إذا حضر أحدهم الموت ﴾ عند معاينة ملك الموت قبل أن يخرج من الدنيا ﴿ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابًا أليمًا ﴾ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن نَرِنُوا ٱلنِّسَآء كَرَّهُا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَلِتُتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ آلَ ﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ﴾ كان الرجل في الجاهلية يموت عن امرأته، فيُلقي وليه عليها ثوبًا ؛ فإن أحبً أن يتزوجها تزوجها، وإلا تركها حتى تموت، فيرثها، إلا أن تذهب إلى أهلها من قبل أن يلقي عليها ثوبًا، فتكون أحق بنفسها ﴿ولا تعضلوهن وسحبسوهن ﴿لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ﴾ يعني: الصداق ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ نُهي (١) الرجل إذا لم يكن له بامرأته حاجة أن يضرها فيحبسها لتفتدي منه ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ نفي بأتين بفاحشة مبينة ﴾ نفي أنهي أنها أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ تفسير بعضهم: إلا أن تكون هي الناشزة فتختلع منه.

the secondary of the section of

الفاحشة المبينة: عصيانها ونشوزها.

<sup>(</sup>١) في ارا : يعني..

﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ أي: اصحبوهن بالمعروف ﴿فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا﴾ يكره الرجل المرأة، فيمسكها وهو لها كاره، فعسى الله أن يرزقه منها ولدًا، ثم يعطفه الله عليها، أو يطلقها، فيتزوَّجها غيره، فيجعل الله للذي تزوَّجها فيه خيرًا كثيرًا.

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَسْتِبَدَالَ زَوْجَ مَّكَاتَ زَوْجَ وَمَاتَئِتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِنْمَا مُبِينَا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَ بَعْضُكُم إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُتَ مِنْكُم مِينَعًا غَلِيظًا ﴿ ﴾

﴿ وَإِنْ أَرِدْتُمُ اسْتَبِدَالُ زُوجِ مَكَانُ زُوجِ ﴾ يعني: طلاق امرأة، ونكاح أخرى.

﴿وَآتِيتُم إحداهِن قَنطارًا فَلَا تَأْخَذُوا مِنهُ شَيئًا أَتَأْخَذُونُهُ بِهِتَانًا﴾ أي: ظلمًا ﴿وَإِثْمًا مِبِينًا﴾ بينًا.

يقول له: لا يحل له أن يأخذ ممَّا أعطاها شيئًا، إلا أن تنشز؛ فتفتدي منه.

قال محمد: ﴿بهتانًا﴾ مصدر موضوع موضع الحال<sup>(١)</sup>؛ المعنى: أتأخذونه مباهتين وآثمين. والبهتان: الباطل الذي يُتحيَّر من بطلانه (٢).

﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ يعني: المجامعة ﴿وأخذن منكم ميثاقًا عُليظًا﴾ هو قوله: ﴿إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٣) في تفسير قتادة.

قال قتادة: وقد كانت في عقد المسلمين عند نكاحهم: الله عليك لتمسكن

<sup>(</sup>١) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من : البحر (٢٠٧/٣)، الدر المصون (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) والبهتان فُعْلان من البَّهْتِ؛ وهو التحيُّر والدُّهش. ينظر اللسان (بهت) .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٩ .

بمعروف، أو لتسرحن بإحسان.

﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴿ يعني: ما قد مضى قبل التحريم ﴿إنه كان فاحشة ومقتًا ﴿ بغضًا من اللَّه ﴿ وساء سبيلًا ﴾ أي: بئس المسلك.

قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ والجدات كلهن مثل الأم، وأم أبي الأم مثل الأم ﴿وبناتكم﴾ وبنات الابن وبنات الابنة وأسفل من ذلك فهي كالابنة ﴿وأخواتكم﴾ إن كانت لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه فهي أخت ﴿وعماتكم﴾ فإن كانت عمته [أو عمة أبيه](١) أو عمة أمه وما فوق ذلك فهي عمة ﴿وخالاتكم﴾ فإن كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة فوق ذلك وفهي خالته ﴿وبنات الأخ﴾ فإن كانت ابنة أخيه أو ابنة ابن أخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه أو ابنة ابنة أبيه أو لأبيه أو لأمه أو ابنة ابن أخيه نيت (٢) أخ.

<sup>(</sup>١) لحق لم يظهر بحاشية الأصل، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>٢) في «ر»: بنات .

﴿ وبنات الأخت ﴾ فإن كانت ابنة أخته أو ابنة ابن أخته (أو ابنة ابنة أخته) (١) وأسفل من ذلك - فهي ابنة أخت.

﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ فلا تحل له أمه من الرضاعة ولا ما فوقها من الأمهات، ولا أخته من الرضاعة، ولا عمته من الرضاعة، ولا عمة أبيه من الرضاعة، ولا عمة أمه من الرضاعة، ولا عمة أمه من الرضاعة، ولا خالة أبيه، ولا خالة أمه، ولا ما فوق ذلك، ولا ابنة أخيه من الرضاعة، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة، ولا ابنة ابن أخيه من الرضاعة، ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة، ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة، ولا ابنة أبنة أخته من الرضاعة، ولا ابنة أبنة أخته من الرضاعة، ولا ابنة ابن أخته، (ل٢٦) ولا ابنة ابنة أخته من الرضاعة، ولا ما أسفل من ذلك. وإذا أرضعت المرأة غلامًا لم يتزوج ذلك الغلام شيئًا من بناتها(٢)؛ لا ما قد وُلد (معه ولا قبل)(٣) ذلك ولا بعده، ويتزوج إخوته من أولادها إن شاءوا، وكذلك إذا أرضعت جارية لم يتزوج تلك الجارية أحد من أولادها؛ لا ما وُلدِ قبل رضاعها، ولا ما بعده، ، يتزوج إخوتها من أولادها إن شاءوا.

﴿وأمهات نسائكم﴾ لا تحل للرجل أم امرأته، ولا أمهاتها.

﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ فإذا تزوّج الرجل المرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها، أو ماتت ولم يدخل بها- تزوج ابنتها إن شاء، وإن كان قد دخل بها لم يتزوّج ابنتها، ولا ابنة ابنتها، ولا ما أسفل من ذلك.

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) في (ر۱) : أولادها.

<sup>(</sup>٣) في ارا: قبل رضاعه.

﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ فلا تحل له امرأة ابنه، ولا امرأة ابنه، ولا امرأة ابن ابنه، ولا أسفل من ذلك، وإنما قال الله: ﴿الذين من أصلابكم ﴾ لأن الرجل كان يتبنّى الرجل في الجاهلية، وقد كان النبي ﷺ تبنّى زيدًا، فأحل الله [له](١) نكاح نساء الذين تبنّوا، وقد تزوج النبي –عليه السلام – امرأة زيد بعد ما طلقها.

﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ ما مضى قبل التحريم؛ فإن كانت أختها لأبيها وأمها، أو أختها لأبيها، (أو أختها لأمها، أو من الرضاعة)(٢) - فهي أخت، وجميع النسب والرضاع في الإماء بمنزلة الحرائر.

﴿ وَالْمُخْصَنَتُ مِنَ النِسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِنْكِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ أَن تَسْتَغُوا بِأَمْوَلِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْلُم بِهِ. مِنْهُنَ فَعَاتُوهُنَ أَجُورُهُنَ وَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ. مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴾

﴿والمحصنات من النساء ﴾ المحصنات ها هنا: اللاتي لهن الأزواج ؛ يقول: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ إلى هذه الآية، ثم قال: ﴿والمحصنات من النساء ﴾ أي: وحُرم عليكم المحصنات من النساء ﴿إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ؛ يعني: من السَّبَايًا ؛ فإذا سُبِيَتِ المرأةُ من أهل الشرك، ولها زوج، ثم وقعت في سهم رجل ؛ فإن كانت من أهل الكتاب، وكانت حاملًا لم يَطأها ؛ حتى تضع، وإن كانت ليست بحامل، لم يقربها ؛ حتى تحيض، وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضًا، وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>Y) سقط من «ر».

حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت: لا إله إلا الله، استبرأها بحيضة، إلا أن تكون حاملًا؛ فيكفّ عنها، حتى تضع.

يحيى: عن المُعَلَّى، عن عثمان البتِّي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري قال: «أَصَبْنا يَوم أَوْطَاس سَبَايَا نعرف أنسابهن وأزواجهن، فامتنَعْنا منهن؛ فنزلت هذه الآية: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ من السبايا»(١).

﴿كتاب اللَّه عليكم﴾ يعني: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع، ثم قال: كتاب اللَّه عليكم؛ يعني: بتحريم ما قد ذكر.

قال محمد: ﴿كتاب اللَّه﴾ منصوب على معنى: كتب عليكم كتابًا (٢).

﴿وأُحلُّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلَكُم﴾ يعني: ما بعد ذلكم من النساء.

﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأُمُوالَكُمْ ۚ تَتْزُوِّجُوا بِأُمُوالَكُمْ ؛ لا يَتْزُوجِ فُوقَ أَرْبِعٍ .

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۳/ ۷۲) والترمذي (۳/ ۶۳۸ رقم ۱۱۳۲، ۲۱۸/۰ رقم ۲۱۹-۳۱۸ رقم ۳۰۱۷) والطبري في تفسيره والنسائي في الكبرى (۳۰۸/۳ رقم ۳۰۸/۳ رقم ۳۲۱/۳ رقم ۳۱۹۰۱) والطبري في تفسيره (۵/ ۲) والدارقطني في العلل (۱۱/ ۳۵۲) وغيرهم من طريق عثمان البتي به. ورواه مسلم (۲/ ۱۰۸۰ رقم ۱٤٥٦/ ۳۵) من طريق قتادة عن أبي الخليل به. ورواه عبدالرزاق في تفسيره (۱/ ۱۵۳–۱۵٤) عن معمر عن قتادة، عن أبي الخليل أو غيره عن أبي سعيد به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهكذا رواه الثوري، عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وأبوالخليل اسمه صالح بن أبي مريم، وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي على المناب

ورواه الإمام أحمد (٣/ ٨٤) ومسلم (٢/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠ رقم ١٤٥٦ / ٣٤،٣٣) وأبو داود (٢/ ٢٤٧ رقم ١١٥٥ ) والطبري في تفسيره ٢٤٧ رقم ١١٠٩ ) والطبري في تفسيره (٢/ ٣١) من غيرهم من طرق عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد. وقال الدارقطني في العلل (١١/ ٣٥٣ رقم ٢٣٣٤): وقول قتادة أصح.

<sup>(</sup>۲) وفي نصبه أقوالٌ نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (۲/۲۰)، مجمع البيان (۲/۳۱)، البحر (۲/۲۱٪)، الدر المصون (۲/۳۶٪).

﴿محصنين غير مسافحين﴾ قال مجاهد: يعني: ناكحين غير زانين ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ قال مجاهد: يعني: النكاح. ﴿فاتوهن فأعطوهن ﴿أجورهن ﴾ قال: صَدُقَاتهنّ. ﴿فريضة ﴾ «كان رسولُ الله ﷺ رخص في المتعة يومَ فتح مكة إلى أجلٍ؛ على ألا يَرِثُوا ولا يُورَّثُوا، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام (١) فصارت منسوخة نسختها الميراث والعدة (٢).

﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ قال الحسن: لا بأس على الرجل أن تضع له المرأة من صداقها الذي فرض لها ؛ كقوله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ﴾ (٣).

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بِعَضْكُم مِن بَعْضِ فَانكِحُوهُنَ بِإِذِنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوهُ كَ أَجُورَهُنَ بِالْمَعْهُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَهْلِهِنَ وَءَانُوهُ كَ أَجُورَهُنَ بِالْمَعْهُ فِي مُحْصَنَتِ عَنْ مُسَفِحَتِ وَلا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَمْتُ أَعْلَمُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْمَذَابُ ذَلِكَ لِمَن أَخْصِنَ فَإِن أَتَيْنَ كُمْ وَاللهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَاللهُ عَلَوْلًا لَهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَوْلًا مُعَلِيمٌ اللهُ لِلْمُنَا اللهِ لِلهُ اللهُ لِلْمُنَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَوْلًا لَهُ عَلَيْمُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَوْلًا لَهُ عَلَيْمُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ مَا عَلَى الْمُحَمِّلَةُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ مَا عَلَى الْمُعَالِعُ مَا عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ عَلِيمُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْمُ مَا عَلَى اللهُ عَلِيمُ مَا عَلَى اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ المُعْلِقُولُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعُلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُولِولَا اللهُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْل

﴿ ومن لم يستطع منكم طولًا ﴾ (ل٦٣) يعني: غنى ﴿ أَن ينكح المحصنات المؤمنات ﴾ يعني: الحرائر المؤمنات ﴿ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ﴾ يعني: إماءكم المؤمنات، ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب ﴿ واللّه أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ﴾ ؛ يعني: المؤمنين، حرهم ومملوكهم، وذكرهم وأنثاهم، والله أعلم بإيمانكم ﴿ وَاتّوهن أجورهن بإذن أهلهن ﴾ أي: ساداتهن ﴿ وآتوهن أجورهن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٢٣/٢ – ١٠٢٧ رقم ١٤٠٦) عن سبرة بن معبد الجهني .

<sup>(</sup>٢) وينظر الناسخ والمنسوخ (ص٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٣) النساء: ٤ .

بالمعروف » يعني: ما تراضوا عليه من المهر ﴿ مُحْصَنَاتِ غير مسافحات » يعني: ناكحات غير زانيات ﴿ ولا متخذات أخدان » المُسَافحة: المجاهرة بالزنا، وذات الخدن: التي كان لها خليل في السر(۱) ﴿ فإذا أُحْصِنَ » قال قتادة: يعني: أخصنَتُهُنَّ البعولة ﴿ فإن أتين بفاحشة ﴾ يعني: الزنا ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات ﴾ يعني: الحرائر ﴿ من العذاب ﴾ يعني: من الجلد؛ تجلد خمسين جلدة ليس عليها رَجْمٌ، وإن كان لها زوج.

﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ قال قتادة: إنما أمر الله نكاح الإماء المؤمنات لمن خشي العنت على نفسه -والعنت: الضيق- أي: لا يجد ما يستعف به، ولا يصبر فيزني.

﴿وأن تصبروا خيرٌ لكم﴾ يعني: عن نكاح الإماء.

﴿ يريد اللّه ليبين لكم ﴾ حلاله وحرامه ﴿ ويهديكم سنن الذين من قبلكم ﴾ يعني: شرائع من كان قبلكم من المؤمنين فيما حرّم عليكم من الأمّهات والأخوات. . . إلى آخر الآية .

﴿ويتوب عليكم﴾ أي: يتجاوز عما كان من نكاحكم إياهُنَّ قبل التحريم.

﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلذَّينَ يَشَبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن قِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ صَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ اللّهُ اللّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ اللّهُ اللّهُ يَسِيرًا ﴿ إِلّهُ اللّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ اللّهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْكُم﴾ هي مثل الأولَى قبلها.

﴿ ويريد الذين يتبعون الشهوات ﴾ يعني: اليهود في استحلالهم نكاح بنات

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب، مختار الصحاح (سفح، خدن)، والدر المصون (٢/ ٣٥٠).

الأخ. ﴿أَنْ تَمْيِلُوا﴾ يعني: أَنْ تَأْثُمُوا.

﴿ يريد اللَّه أن يخفف عنكم ﴾ في نكاح الإماء، ولم يكن أحلَّ نكاحهن لمن كان قبلكم ﴿ وخلق الإنسان ضعيفًا ﴾ أي: لا يصبر عن النساء.

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بِينَكُم بِالبَاطِلِ ﴾ يعني: بالظلم ﴿ إِلاَ أَن تَكُونَ تَجَارَةً فِي عَلَى : تَجَارَةً حَلالًا لَيْسَ فَيْهَا رَبًا ﴿ عَنْ تَرَاضٍ مَنْكُم وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسُكُم ﴾ .

يحيى: عن إبراهيم بن محمد، (عن) (١) أبي بكر [بن] (٢) عبدالرحمن (٣) (عن) أبي أمامة بن سهل بن حُنيْفِ «أن النبي عَليَنَهِ بعث رجلًا في سرية فأصابه كُلُم (٥) ، فأصابته عليه جنابة ، فصلى ولم يغتسل ، فعاب عليه ذلك أصحابه ، فلما قدموا على النبي عَليَنه ذكروا ذلك له ، فأرسل إليه ، فجاءه فأخبره ، فأنزل الله - عز وجل - : ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ﴿ (٢) .

 <sup>(</sup>١) تحرفت في (ر١ إلى: (و١ وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي ترجمته في التهذيب
 (٢/ ١٨٤-١٨١)، وأبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري ترجمته في الكنى لأبي أحمد الحاكم
 (٢/ ٤٣ /رقم ٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الأصل) إلى: (عن) والتصويب من (ر).

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في «الأصل»: ابن أبي أمامة. وهي زيادة مقحمة ليست في «ر».

<sup>(</sup>٤) تحرفت في ارا إلى: بن.

<sup>(</sup>٥) أي: جراحة.

 <sup>(</sup>٦) رواه عبدالرزاق في مصنفه في التيمم -كما في تخريج الكشاف (١/ ٣١٠)- عن ابن جريج،
 عن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبدالله بن عمرو
 ابن العاص عن عمرو بن العاص بنحوه.

ورواه أبو أحمد الحاكم في الكنى (٢٤٣/٢)، والطبراني في معجمه -كما في تخريج الكشاف (١/ ٣١٠) - من طريق عبد الرزاق به.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٣): رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبوبكر بن عبدالرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. اهـ. قلت: أبو بكر بن عبدالرحمن الأنصاري ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى، وذكره البخاري في الكنى (ص١٢) مختصرًا، وإبراهيم بن محمد متروك، وثقه الشافعي.

﴿ إِن تَخْتَنِبُوا كَبَآهِرَ مَا لُنَّهَوْنَ عَنْـهُ لُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلُدْظِكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾

قوله: ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلًا كريمًا﴾ يعني: الجنة. قال قتادة: إنما وعد الله المغفرة من اجتنب الكبائر.

يحيى: عن أبي أميَّة، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الكبائر تسعّ: الإشراك باللَّه ، وقتل النفس التي حرَّم اللَّه [إلا بالحق] (١)، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والفرار من الزحف، وشهادة الزور» (٢).

يحيى: عن الحسن البصري قال: كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر.

يحيى: عن نصر بن طريف، عن قتادة، عن الحسن: «أن النبي عَلَيْكُلَّهُ ذَكَرَت عنده الكبائر، فقال: فأين تجعلون اليمين الغموس؟»(٣).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل . والمثبت من الرا.

<sup>(</sup>٢) هذا معضل، وقد روى موصولًا:

فرواه أبوداود (٣/ ٣٩٧-٣٩٨ رقم ٣٨٦٧) والنسائي (٧/ ١٠٣ رقم ٤٠٢٣) وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٣٩٧ رقم ٥٢٠١) والطبراني في الكبير (٧/ ٤٠ - ٤٨ رقم ١٠١) والحاكم في المستدرك (١٠١ه، ٤/ ٥٩٦- ٢٦٠) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير، عن أبيه عن النبي ﷺ بنحوه.

قال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبدالحميد بن سنان، فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي وابنه عبيدالله متفق على إخراجه والاحتجاج به.

فتعقبه الذهبي في عبد الحميد بن سنان فقال: لجهالته، ووثقه ابن حبان.

وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٨١): وعبدالحميد بن سنان حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: في حديثه نظر.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، والله أعلم.

يحيى: عن الحسن بن دينار، عن الحسن قال: قال رسول الله على: «ما تقولون في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة»(١).

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٌ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا أَخْلَسَبُوا وَلِلإِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْلَسَبُوا وَلِلإِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكُلُسَبُنَ وَسْعَلُوا اللّهَ مِن فَضَالِمَة إِنَّ اللّهَ كَاتَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا فَي وَلِحَلْلٍ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُوتُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ عَلِيمًا فَي وَلِحَلِّم جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُوتُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ الْمَائِكُمُ فَاتُوهُم نَصِيبَهُم إِنَّ اللّه كَانَ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ وَلا تَتَمنُوا مَا فَضَلِ اللّه به بعضكم على بعض . . . الآية . قوله: ﴿ ولا تَتَمنُوا مَا فَضَلِ اللّه به بعضكم على بعض . . . الآية .

تفسير مجاهد: نزلت في النساء يقلن: يا ليتنا كنا [رجالًا فنغزو، ونبلغ مبلغ]<sup>(۲)</sup> (ل٦٤) الرجال.

﴿ولكل جعلنا موالي﴾ يعني: العصبة.

يحيى: عن نصر بن طريف، عن هشام بن حجيرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت

<sup>(</sup>١) هذا مرسل ضعيف، وقد روي بإسناد متصل:

رواه البخاري في الأدب المفرد (٣٠) والطبراني في المعجم الكبير (١٤٠/١٨) رقم ٢٩٣) وفي مسند الشاميين (٢١/ ٢٦٣ رقم ٢٦٣٥)، والبيهقي في سننه (٨/ ٢٠٩) عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ .

وقال البيهقي: تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي، وهو منكر الحديث، وإنما يُعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا.

ثم رواه البيهقي (٨/ ٢٠٩-٢١٠) من طريق مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة مرسلا.

 <sup>(</sup>٢) طمس في الأصل، والمثبت من (ر١). وفي تفسير ابن كثير: تفسير مجاهد: نزلت في النساء يقلن: ليتنا كنا رجالًا فنغزو كما يغزو الرجال.

الفرائض، فأول رحم ذكر»(١).

﴿والذين عاقدت (أ) أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ تفسير قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية؛ فيقول: دمي دمُك، وترثني وأرثك، تُطلب بي وأُطلب بك، فجعل له السدس من جميع المال، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، ثم نسخ ذلك بَعْدُ في الأنفال فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ (٢) فصارت المواريث لذوي الأرحام.

﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكُ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِن أَمُورَهُمْ أَمُولِهِمْ فَالْفَسُلُوعَتُ قَانِئَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللّي تَخافُونَ نَشُورَهُمْ فَوَفَهُمْ فَالْفَسُومَ فَالْفَسُومَ فَالَا بَنّعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلِا إِنّ فَعَظُوهُ فَا الْمَعْنَاكُمُ فَلَا بَنّعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنّ وَفَشَر شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَاللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَي وَلِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَي وَلِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَي وَلِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَي وَلِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا إِنّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَي وَلِي خَفْتُهُ اللّهُ بَيْنَهُمَا أَيْ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنْ فَي وَلِيمًا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَيمًا عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِيهِ عَلَى أَلِيهِ عَلَى أَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي أَلِهُ اللّهُ عَلَى أَلِهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللمُ الللّهُ الللللمُ اللللمُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللمُ اللللمُ الللهُ اللهُ اللهُ الللمُ الللمُ اللهُ اللهُ الللمُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

قال قتادة: ذُكِر [لنا] أن رجلًا لطم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأة نبي الله، فأراد نبي الله أن يَقُصُّها منه فأنزل الله: ﴿الرجال قوامون

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲/۱۲ رقم ۲۷۳۲) ومسلم (۱۲۳۳/۳–۱۲۳۴ رقم ۱۲۱۵) من طريق عبدالله بن طاوس عن أبيه.

 <sup>(</sup>٢) قرأ الكوفيون ﴿عقدت﴾ وقرأ الباقون (عاقدت) . ينظر: السبعة: (٢٣٣)، التيسير (٩٦)، النشر (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) (الأنفال: ٧٥) وينظر: الناسخ والمنسوخ (ص٣٧).

<sup>(</sup>٤) من قرا .

## على النساء (١).

﴿بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ جعل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، وفضلوا في الميراث ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾ يعني: الصّدُقاتِ ﴿فالصالحات﴾ يعني: المحسنات إلى أزواجهن ﴿قانتات﴾ أي: مطيعات لأزواجهن ﴿حافظات للغيب﴾ لغيب أزواجهن في فروجهن ﴿بما حفظ الله إياهن.

﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ عصيانهن؛ يعني: تنشز على زوجها؛ فلا تدعه أن يغشاها<sup>(٢)</sup> ﴿فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ قال قتادة: ابدأ فَعِظْها بالقول، فإن عصت فاهجرها؛ فإن عصت فاضربها ضربًا غير شائن.

﴿ فَإِن أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ﴾ تفسير الكلبي: يقول: فإن أطعنكم في الجماع، فلا تبغوا عليهن سبيلًا ؛ يقول: لا تكلفوهن الحُبّ، فإنما جعلت الموعظة لهن والضرب (٣) في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها .

﴿ وَإِنْ خَفْتُم ﴾ علمتم ﴿ شقاق بينهما ﴾ قال الحسن: يقول: إن نشزت حتى

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزاق في تفسيره (١/ ١٥٧) والطبري في تفسيره (٥/ ٥٥).

ورواه الطبري (٥٨/٥) عن قتادة عن الحسن مرسلا .

ورواه الطبري (٥٨/٥) وابن أبي حاتم (٣/ ٩٤٠ رقم ٥٢٤٦) وغيرهما من طرق عن الحسن مرسلاً.

ورواه الطبري (٥٨/٥) عن ابن جريج والسدي مرسلًا.

ورواه ابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير (١/ ٤٩١) عن علي.

<sup>(</sup>٢) أي: أن يطأها. اللسان (غشي).

<sup>(</sup>٣) في ارا: ضربهن.

تشاق زوجها ﴿فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها﴾ إذا نشزت، ورفع ذلك إلى الإمام، بعث الإمام حكمًا من أهل المرأة، وحكمًا من أهل الرجل يصلحان بينهما، ويجمعان ولا يفرقان، وينظران من أين يأتي الدرءُ(١)، فإن اصطلحا فهو أمر الله وإن أبيا ذلك وأبت المرأة إلا نشوزًا وقفها الإمام على النشوز، فإن افتدت من زوجها، فقد حل له أن يخلعها.

﴿إِنْ يُرِيدًا إِصَلَاحًا﴾ قال مجاهد: يعني: الحكمين ﴿يُوفَقُ اللَّهُ بَيْنُهُما﴾.

﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُدْبَى وَالْيَتَنَى وَالْمُسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُدْرَى وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللّهِ الّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَحْنُنُونَ مَا عَائِلَهُمُ اللّهُ مِن فَضَالِدُ. وَأَعْتَذَنَا لِلْكَنْدِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ }

﴿واعبدوا اللَّه﴾ يعني: واحفظوا اللَّه ﴿ولا تشركوا به شيئًا﴾ أي: لا تعدلوا به غيره ﴿وبالوالدين إحسانًا﴾.

﴿والجار ذي القربي﴾ الذي له قرابة ﴿والجار الجنب﴾ الأجنبي الذي ليست له قرابة.

﴿والصاحب بالجنب﴾ يعني: الرفيق في السفر، في تفسير ابن جبير. وقال غيره: يعني: المرأة.

قال محمد: وقيل: في الجار الجنب: إنه الغريب، والجنابة في اللغة:

<sup>(</sup>١) أي: دفع الفرقة. وفي اراه: الضرر.

[البعد](١): يقال: رجلٌ جُنُبُ: [غريب](٢)

يحيى: عن المعلّى بن هلال، عن محرر بن عبدالله، عن عطاء الخراساني قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الجيران ثلاثة: جار له حق، وجارٌ له حقان، وجارٌ له ثلاثة حقوق؛ فالمجار المسلم ذو الرحم؛ فله حق الإسلام، وحق الرحم، وحق الجوار. وأما الذي له حقان: فالجار المسلم؛ له حق الإسلام، وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد: فالجار المشرك؛ له حق الجوار» .

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللسان، القاموس المحيط، مختار الصحاج (جنب) . ويقال فيه : جار الجُنُب، وجارٌ جُنُب. والجمع أَجْناب. وفي الأصل : رجل جنب غُرب. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٣) هذا مرسل ضعيف، وقد رُوي عن عطاء الخراساني موصولا، واختلف عليه فيه: فرواه ابن أبي فديك، عن عبدالرحمن بن الفضيل، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن جابر. خرجه البزار -كشف الأستار (٢/ ٣٨٠ رقم ١٨٩٦) - وأبونعيم في الحلية (٥/ ٢٠٧). قال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد.

ونقل ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٩٥) عن البزار قوله: لا نعلم أحدًا روى عن عبدالرحمن بن الفضيل إلا ابن أبي فديك .

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء عن الحسن، لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك. ورواه سويد بن عبدالعزيز، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. خرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٩٢)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٨٣- ٨٤ رقم . وقال البيهقي: سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء، غير أنهم غير متهمين بالوضع، وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف.

وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ. علل الحديث (١/ ٢٢٠ رقم ٦٣٩، ٢/ ٢٨٥ رقم ٢٣٥٧). قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص١٣٨): وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ، ولا تخلوا من مقال.

وقال العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ٢٣١): أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في كتابه الثواب وأبو نعيم في الحلية من حديث جابر، وابن عدي من حديث ابن عمرو، وكلاهما ضعيف.

قوله: ﴿وابن السبيل﴾ يعني: الضيف.

يحيى: عن عثمان، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه؛ جائزته يوم وليلة، والضيافة: ثلاثة أيام، وما سوى ذلك، فهو صدقة»(١).

قوله: ﴿وما ملكت أيمانكم﴾.

(ل 70) يحيى: عن عثمان، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة: «أن رسول اللَّه ﷺ كان آخر قوله عند موته: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل [يلجلجها] (٢) في صدره، وما يفيص (٣) به لسانه (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰/ ٤٦٠ رقم ٢٠١٩) ومسلم (٣/ ١٣٥٢-١٣٥٣ رقم ٤٨) من طريق سعيد المقبري به.

ورويا من طريق نافع بن جبير، عن أبي شريح أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (٥): (يجلجلها) بتقديم الجيم، والصواب (يلجلجها) بتقديم اللام، أراد: يحركها ويرددها، انظر النهاية (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و (ر): يفيض. بالضاد المعجمة، وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٨٤) بالصاد المهملة، وقال: فيه: (كان يقول عليه السلام في مرضه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم وما يفيص بها لسانه أي: ما يقدر على الإفصاح بها، وفلان ذو أياضة إذا تكلم أي ذو بيان. اه. وكذا قيدها بالصاد المهملة البغوي في شرح السنة (٩/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) اختلف على قتادة في إسناد هذا الحديث:

فرواه همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة. خرجه الإمام أحمد (٦/ ٣١١، ٣٢١)، وعبد بن حميد (٤٤٥ رقم ١٥٤٢) وابن سعد (٢/ ٣٥٣–٢٥٣) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٥٩ رقم ٧١٠٠) وابن ماجه (١/ ١٥٩ رقم ١٦٢٥) وأبو يعلى (١٢/ ١٤٤ رقم ١٩٧٩) والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٠٥) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٤٩–٣٥٠ رقم ٢٤١٥) وفي تفسيره (٢/ ٢١٢).

يحيى: عن أبي الأشهب، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «المملوك أخوك، فإن عجز فجد معه، من رضي مملوكه فليمسكه، ومن كرهه فليَبِغه،

= ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفينة، عن أم سلمة، فلم يذكر أبا الخليل في إسناده.

خرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٨٩-٢٩) والنسائي في الكبرى (٢٥٨/٤ رقم ٧٠٩٨). ورواه أبو عوانة عن قتادة، واختلف عليه فيه، فرواه جماعة عنه عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة.

خرجه أبو يعلى (١٢/ ٣٦٥–٣٦٦ رقم ٦٩٣٦) والطحاوي في المشكل (٨/ ٢٢٦–٢٢٧ رقم ٣٢٠٣) والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٠٥) وقال النسائي : قتادة لم يسمعه من سفينة. ورواه قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن سفينة مرفوعًا، لم يذكر أم سلمة في إسناده، خرجه النسائي (٤/ ٢٥٨ رقم ٧٠٩٧).

وكذلك رواه شيبان، عن قتادة، قال: حُدُّثنا عن سفينة مرفوعًا. خرجه النسائي (٢٥٨/٤). وقم ٧٠٩٩)

ورواه سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس. جعله من مسند أنس بن مالك . خرجه الإمام أحمد (٣/١٧) وابن سعد (٢/ ٣٥٢) والنسائي (٤/ ٢٥٨ رقم ٧٠٩٥) وابن حبان (١٤/ ٥٧٠ – ٧١٥ رقم ٦٦٠٥) والطحاوي في المشكل (٢٢٦/٨ رقم ٣٢٠٢) والبيهقي في الدلائل (٧/ ٢٠٥) والخطيب (٤/ ٢٤٠).

وروي عن سليمان التيمي، عن رجل، عن أنس، خرجه النسائي (٤/ ٢٥٨ رقم ٧٠٩٦) وابن سعد (٢/ ٢٥٣) والطحاوي (٨/ ٢٢٥–٢٢٦ رقم ٣٢٠١).

وروي عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك ، خرجه عبد بن حميد (٣٦٥ رقم ١٢١٤) والطحاوي (٨/ والنسائي (٤/ ٢٥٨ رقم ٢٠٩٧) وابن ماجة (٢/ ٩٠٠ رقم ٢٠٩٧) والطحاوي (٨/ ٢٢٥ رقم ٣١٩٠ رقم ٣١٩٠) والحاكم (٣/ ٥٧) والضياء في المختارة (٦/ ١٥٧ – ١٥٨ رقم ٢١٥٥) وقال النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس.

قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١١٠-١١١ رقم ٣٠٠): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن قتادة عن أنس قال: «كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، قال أبي: نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة عن النبي ﷺ .

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة عن النبي ﷺ. وقال: وابن أبي عروبة أحفظ، وحديث همام أشبه، زاد همام رجلاً .

ولا تعذبوا خلق الله، (١).

قال محمد: قوله في أول الآية: ﴿واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا، وكذلك إحسانًا ﴾ المعنى: أوصاكم اللّه بعبادته، وأوصاكم بالوالدين إحسانًا، وكذلك جميع ما ذكر اللّه في هذه الآية، المعنى: أحسنوا إلى هؤلاء كلهم.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُحْبُ مِنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ .

قال محمد: المختال: يعنى: التّيّاه الجهول(٢).

﴿الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ﴾ قال الحسن: هم اليهود؛ منعوا حقوق الله في أموالهم، وكتموا محمدًا؛ وهم يعلمون أنه رسول الله.

﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآةَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالَّيْوِرِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاةَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْبُؤهِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا بِكُن الشَّهْ يَطْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً مِمّا رَذَقَهُمُ اللّهُ وَكُلُو اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً مِمّا رَذَقَهُمُ اللّهُ وَكُلُو اللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مِنْقَالَ مَنْ كُلُ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ يُودُ اللّهِ مِنْ لَذَهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَعَمَوا الرّسُولَ لَوْ شُوكَى وَجَنْنَا مِن كُلُو اللّهَ حَدِيثًا ﴿ وَعَمَوا الرّسُولَ لَوْ شُوكَى مِهُمُ اللّهُ عَلَى مَتَوْلَا مِ مَنْكُولُ اللّهُ حَدِيثًا ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَتَوْلَا مُ مَنْهُ اللّهُ حَدِيثًا ﴿ ﴾

﴿ وَالذِّينَ يَنفَقُونَ أَمْوَالُهُم رَبَّاءُ النَّاسُ وَلا يَؤْمَنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِاليَّوْمِ الآخر ﴾. قال بعضهم: هم المنافقون.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من هذا الطريق، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) ينظر لسان العرب ، القاموس المحيط (خيل).
 والتياه معناه: المتكبر المعجب بنفسه. اللسان (تيه).

﴿ ومن يكن الشيطان له قرينًا ﴾ [صاحبًا] (١) ﴿ فساء قرينًا ﴾ فبئس القرين . قال محمد: ﴿ ساء قرينًا ﴾ منصوب على التفسير (٢) .

﴿ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله يعني: الزكاة الواجبة ﴿ وكان الله بهم عليمًا ﴾ أي: عليمًا بأنهم مشركون.

قال محمد: قوله ﴿وماذا عليهم﴾ المعنى: أي شيء عليهم؟ (٣).

﴿إِن اللَّه لا يظلم لا ينقص ﴿مثقال ذرة ﴾ أي: وزن ذرة.

قال محمد: يقال: هذا على مثقال هذا؛ أي: على وزنه (٤).

﴿ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه ﴾ ويعط من عنده.

قال محمد: من قرأ ﴿حسنة ﴾ بالرفع، فالمعنى: وإن تَخدُث حسنة (٥). ﴿ وَكَيف إِذَا جَننَا مِن كُلُ أُمَّةٍ بِشَهِيد ﴾ يعني: يوم القيامة يشهد على قومه؛ أنه قد بلغهم.

قال محمد: المعنى: فكيف تكون حالهم؟! وهذا من الاختصار (٢). ﴿ وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أي: جحدوه ﴿ لو تسوَّى بهم الأرض ﴾ قال قتادة: يعني: لو ساخوا (٧) فيها.

<sup>(</sup>١) لحق لم يظهر بحاشية الأصل، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>٢) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر المحيط (٣/ ٢٤٨)، الدر المصون (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط (٣/ ٢٤٩)، الدر المصون (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان، القاموس (ثقل).

<sup>(</sup>٥) قراءة الرفع هي قراءة ابن كثير ونافع، وقرأ الباقون بالنصب. ينظر: السبعة (٢٣٣)، التيسير (٩٦)، النشر (٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الدر المصون (٢/ ٣٦٥)، البحر (٣/ ٢٤٩-٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) أي: غاصوا في الأرض وانخسفت بهم. اللسان، القاموس (سوخ).

﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدَيْنًا ﴾ تفسير ابن عباس: يعني بهذا: جوارحهم.

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴿ قد مضى تفسيره في سورة البقرة في تفسير: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر﴾(١).

قوله: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ تفسير ابن عباس: هو المسافر إن لم يجد الماء تيمَّمَ وصلًى ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط ﴾ قال محمد: الغائط: الحدث، وأصل الغائط: المكان المطمئنُ من الأرض (٢) ؛ فكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة، أتوا غائطًا من الأرض، ففعلوا ذلك فيه، فكئى عن الحدث بالغائط (٣).

وقوله: ﴿وإن كُنتم مرضى﴾ فيه إضمار: لا تستطيعون [قرب]<sup>(٤)</sup> الماء من العلّة؛ ذكره إسماعيل بن إسحاق<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٩.وفي الأصل: (ويسئلونك) بإثبات الواو.

<sup>(</sup>٢) اللسان، القاموس (غوط).

<sup>(</sup>٣) وهذه الكناية للاستحياء من ذكره. الدر المصون (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل. والمثبت من ا(ر١)

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن إسحاق، من أنمة الفقه على مذهب مالك، ومن مشيخة الحديث، وأعلام القضاة ببغداد. توفي سنة ٣٨٦هـ. ينظر المرقبة العليا (٣٢) وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٣٩).

﴿أُو لامستم النساء﴾ الملامسة في قول على وابن عباس والحسن: الجماع، وكان ابن مسعود يقول: هو المسّ باليد، ويرى منه الوضوء. ﴿فتيمُّمُوا صَعِيدًا طَيبًا﴾ أي: تعمدوا ترابًا نظيفًا.

﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾.

يحيى: عن المعلَّى، عن أبي إسحاق الهمداني، عن ناجية بن كعب، عن عمار بن ياسر قال: «أجنبتُ وأنا في الإبل فتمعَّك (١) في الرمل؛ كما تتمعًك الدابة، ثم أتيت النبي عَلَيْنَا وقد دخل الرمل في رأسي ولحيتي فأخبرته. فقال: إنما كان يكفيك التيمُّم. ثم ضرب النبي عَلِيَنَا بكفيه (ل٦٦) جميعًا التراب، ثم نفضهما، ثم مسح بوجهه وكفيه مرة واحدة. ثم قال: كان يكفيك أن تصنع هكذا»(٢) وبه يأخذ يحيى.

<sup>(</sup>١) أي: تقلُّب في التراب، وتمرُّغ فيه. ينظر: اللسان، القاموس (معك) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٦٣) والطيالسي (۸۹ رقم ۱٤٠) والحميدي (۷۹ رقم ۱٤٤) وعبدالرزاق(١/ ٢٣٨ رقم ٩١٤)، والنسائي في الكبرى (١/ ١٣٦ رقم ٣٠٩) وأبو يعلى (٣/ ٢٠٥ – ٢٠٦ رقم ١٦٤) وابن المنذر في الأوسط (١٣/٢ رقم ٥٠٨) والبيهقي في السنن (١/ ٢١٦) والمزي في التهذيب (٢/ ٢٥٨) من طرق عن أبي إسحاق به.

وقد اختلف في تسمية ناجية، فجاء في بعض الروايات مهملا غير مقيد، وفي بعضها ناجية ابن كعب وفي بعضها ناجية بن خفاف قال المزي في التهذيب (٢٩/ ٢٥٥-٢٥٦): وقال يعقوب بن شيبة السدوسي في حديث ناجية عن عمار في التيمم: حديث كوفي رواه أبو إسحاق عن ناجية عن عمار عن النبي على وهو حديث صالح الإسناد، ولا أحسبه متصلا لأن بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم، رواه جماعة عن أبي إسحاق ثقات منهم: زائدة بن بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم، وأبوبكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، وإسرائيل بن يونس، فقال زائدة: ناجية لم ينسبه. وقال أبو الأحوص: عن ناجيه أبي خفاف، وقال أبو بكر أبن عياش: ناجية العنزي. وقال ابن عيينة وإسرائيل : ناجية بن كعب.

ذكر علي بن المديني هذا الحديث عن ابن عيبنة فقال: هذا الحديث غلط في قول سفيان: ناجية بن كعب. إنما هو ناجية بن خفاف العنزي. قال على: وناجية بن كعب أسدى، قال =

يحيى: عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الجريح والمجدور(١) والمقروحُ(٢)؛ إذا خشى على نفسه، تيمًم<sup>(۳)</sup>.

= علي: وقد روى غير سفيان من حديث أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف أبي خفاف، ورواه يونس بن أبي إسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار.

قال على: وناجية بن خفاف أبو خفاف العنزي لم يسمعه عندي من عمار ؛ لأن ناجية هذا لقيه من أبي إسحاق، وليس هذا بالقديم الم

وقال الحافظ أبوبكر الخطيب في هذا الحديث: وقال إسرائيل بن يونس وسفيان بن عيينة والمعلى بن هلال: عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب . وهو وهم ، قال: وأحسب أبا إسحاق رواه لهم عن ناجية غير منسوب فظنوه ناجية بن كعب. اه.

قلت: وحديث عمار في التيمم ثابت في الصحيحين البخاري (١/ ٥٢٨ رقم٣٣٨) ومسلم (١/ ٢٨٠-٢٨١ رقم ٣٦٨) من طريق آخر بنحوه.

(١) هو المصاب بمرض الجدري. وهو مرض فيروسي مُعْدِ يتميز بطفح جلدي حُلَيْمي يتقيح ويعقبه قِشْر ويُخْلف ندوبًا. المعجم الوسيط (جدر).

(٢) أي: المجروح؛ أو الذي في جلده بثور قد دبُّ فيها الفساد. ينظر : اللسان ، القاموس (قرح).

رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٤ رقم١) وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٦٠ رقم ٥٣٦٢) والدارقطني في سننه (١/ ١٧٨ رقم ١٠، ١١) -مختصرًا- والبيهقي (١/ ٢٢٤) من طرق عن عطاء بن السائب.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (١٩/٢ رقم ٥٢٢) وابن خزيمة في صحيحه (١٩٨/١ رقم ٢٧٢) وابن الجارود في المنتقى (١٢٩) والحاكم (١/ ١٦٥) والبيهقي في سننه (١/ ٢٢٤) وفي المعرفة (١/ ٣٠٠ رقم ٣٤٢) من طريق جرير عن عطاء بن السائب مرفوعًا.

ورواه الدارقطني في سننه (١/ ١٧٧ رقم٩) من طريق جرير عن عطاء موقوقًا.

وقال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن عطاء ورفعه إلى النبي ﷺ، ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما، وهو الصواب. اه.

قلت: رواية علي بن عاصم عند البيهقي (١/ ٢٢٤) لكنها موقوفة، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٥-٢٦ رقم ٤): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه على بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن أبن عباس عن النبي علي في المجدور والمريض إذا خاف على نفسه تيمم. قال أبوزرعة: ورواه جرير أيضًا فقال عن = ﴿ الم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يعني: اليهود ﴿ يشترون الضلالة ﴾ أي: يختارون ﴿ ويريدون أن تضلوا السبيل يعني: طريق الهدى. ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا بِكُمّ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا بِكُمّ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ وَاللّهُ مَا الّذِينَ هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكِلَم عَن مَواضِعِهِ وَيَعْونُونَ سَمِمْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنا لَيّا بِالسِنهِم وَطَعْنا فِي الدِّينِ وَلَو أَنَهُمْ قَالُوا سَمِمْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانظْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قِليلا ﴿ يَعَالَيُهَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِذَبَ عَامِنُوا بِمَا نَزَلنا مُصَدِقًا لِمَا اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قِليلا ﴿ يَعَالَيُهُا الّذِينَ أُوتُوا الْكِذَبَ عَامِنُوا عِمَا نَزُلنا مُصَدِقًا لِمَا اللّهُ مِكْمُ مِن قَبْلِ أَن نَظُوسَ وُجُوهًا فَنَرُدَهَا عَلَى آذَبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنّا أَصْحَابَ السّبَتِ مُعَنَا أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ فَي السّبَاتِ السّبَاتِ السّبَاتِ اللّهُ مِنْ قَبْلِ أَن نَظُوسَ وُجُوهًا فَنَرُدَهَا عَلَى آذَبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنّا أَصْحَابُ السّبَاتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ ﴾

﴿يحرفون الكلم عَن مواضعه ﴾ قال الحسن: حرفوا كلام الله؛ وهو الذي وضعوا من قِبَلِ أنفسهم من الكتاب، ثم ادَّعَوْا أنه من كتاب الله ﴿ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ﴾ تفسير الحسن: غير مسمع منا ما تحبُ.

قال محمد: قيل في قوله: ﴿غير مسمع﴾: كانوا يقولونه سرًا في أنفسهم.

﴿وراعنا لَيًّا بألسنتهم﴾ قد مضى تفسير ﴿راعنا﴾ في سورة البقرة (١).

قال محمد: ﴿لَيًا﴾ أصله: لَوْيًا؛ ولكن الواو أُدْغِمَتْ في الياء (٢)؛ ومعناه: التحريف (٣)؛ أي: يحرفون [راعنا إلى ما](٤) في قلوبهم من السّب والطعن

<sup>=</sup> عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس رفعه في المجدور . قال أبي: هذا خطأ ، أخطأ فيه علي بن عاصم، ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس، موقوف، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>١) أي: في قوله عز وجل: ﴿لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا﴾ البقرة: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أي: أدغمت الواو في الياء، بعد قلب الواو ياءً.

 <sup>(</sup>٣) ومنه: يلوون أعناق الكلام أي: يحرفونه على غير حقيقته وصوابه.
 ينظر: اللسان، المختار، المعجم الوسيط (لوي).

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، والمثبت من (ر١.

على النبي ﷺ ﴿وطعنَا في الدين﴾ في الإسلام.

﴿ وَلُو أَنَّهُمْ قَالُوا سَمَّعُنَا وَأَطْعَنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا﴾ حتى نتفهُّم.

﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومُ ﴾ لأمرهم ﴿وَلَكُنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بَكُفُرِهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلْدَةً: قُلُّ مِن آمِن مِن اليهود.

﴿يَا أَيِهِا الذَّينِ أُوتُوا الكتابِ آمنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مَصِدَقًا لَمَا مَعْكُم مِن قَبَلِ أَنْ نَظْمَسِ وَجُوهًا فَنَرَدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ﴾ قال قتادة: يعني: مِن قِبَلِ أَقْفَائها (١) ﴿أَو نَظْمَسِ وَجُوهًا فَنَرَدُهُ السَّبِّ عَلَى أَصْحَابِ السَّبِّ قُوكَانَ أَمْرِ اللَّهُ مَفْعُولًا ﴾ أي: إذا أراد اللَّه أَمْرًا فإنما يقول له: كن فيكون.

﴿إِنَ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهِ أَي: يُغْدَلُ بِهِ غَيْرِهِ ﴿وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلْكُ لَمِنْ يَشَاءُ ﴾.

يحيى: عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: «سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ عن الموجِبَتيْنِ؛ فقال: من مات (لا)(٢) يشرك باللَّه شيئًا

<sup>(</sup>١) واحدها (قفا)، ويجمع أيضًا على: قُفِيّ . ينظر اللسان، القاموس (قفو).

<sup>(</sup>٢) في (ر) : ولم.

دخل الجنَّة، ومن مات يشرك باللَّه شيئًا دخل النار»(١).

﴿ أَلَم تر إلى الذين يزكُون أنفسهم ﴾ تفسير قتادة: هم اليهود زكَّوا أنفسهم بأَمْرِ لم يبلغوه؛ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه ﴿ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون ﴾ ينقصون ﴿ فتيلًا ﴾ الفتيل: ما كان في بطن النواة من لحائها (٢).

﴿انظر كيف يفترون على اللَّه الكذب﴾ أي: يختلقونه ﴿وكفى به إثمًا مبينًا﴾ بيُّنًا.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكتابِ يؤمنُونَ بِالجبِّتِ وَالطَاغُوتِ ﴾ قال مجاهد (٣): الجِبْتُ: الكاهن، والطاغوت: الشيطان.

﴿ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ﴾ قال الكلبي: هم قومٌ من اليهود أتوا مكة فسألتهم قريشٌ وأناس من غطفان؛ فقالت قريش: نحن نغمر هذا المسجد، ونحجُب هذ البيت، ونسقي الحاج؛ أفنحن أَمْثَلُ أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت اليهود: بل أنتم أمثل. فقال عيينة بن حصن وأصحابه الذين معه: أما قريش فقد عَدُوا ما فيهم فَفُضُلوا على محمد وأصحابه. فناشدوهم أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: لا والله، بل أنتم أهدى؛ فقال الله: ﴿ أُولئك الذين لعنهم الله. . ﴾ الآية.

قال محمد: يقول: أولئك الذين باعدهم اللَّه من رحمته، واللعنة أصلها:

 <sup>(</sup>١) رواه أبو عوانة في صحيحه (١/ ٢٧-٢٨ رقم ٣٢) من طريق سفيان به.
 ورواه مسلم في صحيحه (١/ ٩٤ رقم ٩٣) من طريق قرة بن خالد وهشام الدستوائي عن أبي
 الزبير به.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: اللسان، المختار، القاموس (فتل).
 واللَّحَاء: هو ما كسا النواة. والجمع: ألْجِيّة، ولُجِيّ . ينظر: اللسان، القاموس (لحو).

<sup>(</sup>٣) في ار»: محمد .

المباعدة<sup>(١)</sup>.

﴿ أَمْ لَمُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ النَّهُمُ اللّهُ مِن فَضَادِّ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِنْبَ وَالْمِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴿ وَهِ فَيْنَهُم مَنْ عَلَمُ عَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّم سَعِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَي فَيْنَهُم مَنْ عَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّم سَعِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَنَا سَوْفَ نُصَّلِهِم نَازًا كُلّمَا نَعِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَابُ إِنَ اللّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ خِلَاكُ فَي مِن المَلْكُ فَإِنَّا الْمَالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا ﴿ ﴾ لَنَّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال محمد (<sup>(r)</sup>: المعنى: أنهم لو أعطوا الملك، ما أعطوا الناس منه النقير؛ والنقير ها هنا تمثيل.

﴿أُم يحسدون الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله ﴾ قال الكلبي: الناس في هذه الآية: النبي ﷺ؛ قالت اليهود: (ل77) انظروا إلى هذا الذي [لا يشبع]<sup>(٤)</sup> من الطعام، [ولا]<sup>(٤)</sup> واللَّه ما له همِّ إلا النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك؛ فقالوا: لو كان نبيًا ما رغب في كثرة النساء؛ فأكذبهم (٥) اللَّه، فقال: ﴿فقد آتينا آل

<sup>(</sup>١) والطرد: ينظر اللسان، القاموس (لعن).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان، القاموس (نقر). وجمع النقير: أَنْقِرة. وفي «ر»: النقير والنقيرة التي تكون في ظهر النواة.

<sup>(</sup>٣) زاد في الأصل: بل.

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٥) في (ر١: فكذَّبهم.

إبراهيم الكتاب والحكمة ﴿ يعني: النبوة ﴿ وآتيناهم مُلْكًا عظيمًا ﴿ فسليمان بن داود من آل إبراهيم، وقد كان عند سليمان ألفُ امرأة، وعند داود مائة امرأة، فكيف يحسدونك يا محمد على تسع نسوة؟!

﴿ فمنهم من آمن به ومنهم من صدَّ عنه ﴾ قال مجاهد: يعني: اليهود منهم من آمن بما أنزل على محمد، ومنهم من صدَّ عنه؛ يعني: جحد به ﴿ وكفى بجهنم سعيرًا ﴾ لمن صدَّ عنه.

﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها﴾.

قال يحيى: بلغنا أنها تأكل كل شيء حتى تنتهي إلى الفؤاد؛ فيصبح الفؤاد فلا يريد الله أن تأكل أفئدتهم؛ فإذا لم تجد شيئًا تتعلق به منهم، خبت -أي: سكنت- ثم يُعَادون خلقًا جديدًا؛ فتأكلهم كلما أعيد خَلْقهم.

وقوله: ﴿وندخلهم ظلَّا ظليلًا﴾ قال الحسن: يعني: دائمًا.

﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الاَمْنَئَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَخَكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِيتًا يَعِظُكُم بِلِيَّ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴿ يَكَانِّهُمَا اللَّذِينَ مَاسَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي فَتَى مِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ وَلَكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا ﴿ إِنْ اللّهِ فَالْمُؤْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالرّسُولِ إِن كُنُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ

﴿إِنَّ اللَّه يأمركم أَن تَؤدوا الأَمَاناتِ إلى أهلها. . . ﴾ الآية.

«لما فتح رسول الله ﷺ مكة، دعا عثمان بن طلحة، فقال: أرنا المفتاح، فلما أتاه به قال عباس (١): يا رسول الله اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان فلما أتاه به خافة أن يدفعه إلى العباس؛ فقال رسول الله: يا عثمان، إن كنت تؤمن

<sup>(</sup>١) في (ر١: ابن عباس. وهو خطأ، والله أعلم.

بالله واليوم الآخر فأرنا المفتاح، فقال: هاك في أمانة الله؛ فأخذه رسولُ الله، ففتح باب الكعبة، ثم دخل فأفسد ما كان في البيت من التماثيل، وأخرج مقام إبراهيم فوضعه، حيث وضعه، ثم طاف بالكعبة مرة أو مرتين، ونزل عليه جبريل يأمره برد المفتاح إلى أهله، فدعا عثمان، فقال: هاك المفتاح؛ إن الله يقول: وأدوا الأمانات إلى أهلها. وقرأ الآية كلها»(١).

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهُ وأَطْيَعُوا الرسولُ وأُولِي الأَمْرُ مَنْكُم ﴾ قال الكلبي: هم أمراء السَّرَايا ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فردوه إلى اللَّه والرسول ﴾ قال قتادة: يعني: إلى كتاب الله وسُنَّة رسوله ﴿ ذلك خيرٌ وأحسن تأويلًا ﴾ يعني: عاقبة في الآخرة.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِكَ يُرِيدُونَ أَن يَكُفُرُوا بِمُ وَيُرِيدُ الشَّبَطَانُ أَن يُضِلَهُمْ مَكَلَا أَن يَكُفُرُوا بِمُ وَيُرِيدُ الشَّبَطَانُ أَن يُضِلَهُمْ مَكَلَا أَن يَكُفُرُوا بِمُ وَيَلِيدُ الشَّبَطِلُ أَن يُضِلَهُمْ مَكَلَا أَن يَكُفُرُوا بِمُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُننفِقِينَ بَعِيدًا ﴿ وَيَ وَيَوْلِ اللّهِ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى المُنتفِقِينَ المُنفِقِينَ اللّهُ مَا أَنزلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنفِقِينَ اللّهُ مَا يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ وَيَ عَلَيْكَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ وَهِ مَا قَدَمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ اللّهُ مَا يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ إِلّهُ إِلَا إِحْسَدَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا يَلِيكُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا يَلِيكُ وَمَا أَنزِلُ مِن قبلك فِي قُلُولِهِمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ لَهُمْ وَقُلُ اللّهُ وَمِا أَنزِلُ مِن قبلك فَا أَلِيكُ وما أَنزِلُ مِن قبلك مِيدونَ أَن يتحاكموا إلى الطاغوت . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ يصدون عنك صدودًا ﴾ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ يصدون عنك صدودًا ﴾ قال الكلبي : إن رجلا من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خُصومة ؟

<sup>(</sup>١) عزاه ابن كثير في تفسيره (١/ ٥١٦) والسيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٩٣) إلى ابن مردويه في تفسيره من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد نختصم إليه. وقال المنافق: بل إلى كعب ابن الأشرف؛ وهو الطاغوت ها هنا.

قال الكلبي: فأبى المنافق أن يخاصمه إلى النبي، وأبّى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي؛ فاختصما إلى النبي، فقضى لليهودي، فلما خرجا من عنده، قال المنافق: انطلق بنا إلى عمر بن الخطّاب أخاصمك إليه، فأقبل معه اليهودي؛ فدخلا على عمر، فقال له اليهودي: يا عمر إني اختصمت أنا وهذا الرجل إلى محمد؛ فقضى لي عليه، فلم يرض هذا بقضائه، وزعم أنه يخاصمني إليك، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم، فقال: رويدكما؛ يخاصمني إليك، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم، فقال: رويدكما؛ حتى أخرج إليكما؛ فدخل البيت فاشتمل(١) على السيف، ثم خرج إلى المنافق فضربه حتى بَرَد(١).

﴿ فكيف إذا أصابتهم مصيبة ﴾ قال الحسن: وهذا كلام منقطع عما قبله وعما بعده؛ يقول: إذا أصابتهم؛ يعني: أن يظهروا ما في قلوبهم؛ فيقتلهم رسول الله.

وفيه إضمار، والإضمار الذي فيه يقول: إذا أصابتهم مصيبة، لم ينجهم منها ولم يُغِثْهم، ثم رجع إلى الكلام الأول. إلى قوله: ﴿يصدون عنك صدودًا﴾.

﴿ثم جاءوك يحلفون باللَّه إن أردنا إلا إِحْسَانًا وتوفيقًا﴾ أي: إن أردنا إلا الخير.

قال الله: ﴿أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ﴾ من الشرك والنفاق

<sup>(</sup>١) اشتمل على السيف، واشتمل به؛ أي: تقلَّده . ينظر لسان العرب (شمل).

<sup>(</sup>٢) بَرَدَ يَبُرُد بَرْدًا وبُرودًا؛ أي: مات. لسان العرب (برد).

﴿فأعرض عنهم﴾ فلا تقتلهم (ل٦٨) ما جعلوا يظهرون الإيمان ﴿وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولًا بليغًا﴾ يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلتُكم.

﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن زَسُولٍ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذَ ظُلْمُتُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ وَأَبُ رَحِيمًا اللَّهُ مَا اللَّهَ وَأَبُ رَحِيمًا اللَّهَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اللَّهُ وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اللَّهُ مَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا لَيْطَاعَ بِإِذِنْ اللَّهِ ﴾ قال مجاهد: واجب للرسل أن يطاعوا، ولا يطيعهم أحد إلا بإذن الله.

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكُموك فيما شجر بينهم ﴾ أي: اختلفوا فيه ﴿ وَهُم لا يجدوا فِي أَنفُسهم حَرَجًا مما قضيت ﴾ قال مجاهد: يعني: شكًا.

﴿ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ﴾ قال الكلبي: كان رجال من المؤمنين ورجال من اليهود [جلوسًا] (١) فقالت اليهود: لقد استتابنا الله من أمر فتبنا إليه منه، وما كان ليفعله أحد غيرنا [قتلنا] (١) أنفسنا في طاعة الله حتى رضي عنا، فقال ثابت بن

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

قيس بن شمَّاس: إن اللَّه يعلم لو أمرنا محمدٌ أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي، فأنزل اللَّه: ﴿ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم﴾.

قال محمد: من قرأ ﴿إلا قليلٌ ﴾(١) فالمعنى: ما فعله إلا قليل (٢). ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم ﴾ في العاقبة.

﴿وأشدَ تثبيتًا﴾ في العصمة والمنعة من الشيطان.

﴿وَإِذًا لَآتِينَاهُمْ مِن لِدِنَّا﴾ مِن عندنا ﴿أَجِرًا عَظِيمًا﴾ يعني: الجنة.

﴿وَمِن يَطِعُ اللَّهِ وَالرَّسُولُ. . . ﴾ الآية.

تفسير قتادة: ذُكر لنا أن رجالًا قالوا: هذا نبي الله نراه في الدنيا، فأما في الآخرة فيرفع بفضله فلا نَرَاه؛ فأنزل الله هذه الآية.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَ اللّهُ عَلَى إِذَ لَمْ اَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَإِنْ اَمَنكُمُ وَاللّهُ عَلَى إِذَ لَمْ اَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَإِنْ اَمَنكُمْ وَنَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكُن اللّهِ لِيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ أَمَسُبكُمْ فَضْلُ مِن اللّهِ لِيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَاللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَمِيعِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْحَمِيعِ اللّهُ وَالْحَمْمِيعِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْحَمْمُ اللّهُ وَالْحَمْمِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قرئ بالرفع وبالنصب، فالنصب قراءة ابن عامر، والرفع قراءة الباقين. ينظر السبعة (٢٣٥)، النشر (٢/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>۲) وفي قراءة الرفع تفصيل نحوي آخر. ينظر من إعراب القرآن (۱/ ٤٣١) مجمع البيان (۲/ ٧٥).
 (۷)، البحر (۳/ ۲۸٥)، الدر المصون (۲/ ۳۸٦).

قال محمد: الثُّبَاتُ: الجماعات المفترقة، واحدها: ثُبَّةً (١).

﴿ وإن منكم لمن ليبطئن ﴾ عن الغزو والجهاد، في تفسير الحسن.

قال محمد: ﴿ليبطئن﴾ معناه: يتأخر؛ يقال: أبطأ الرجل؛ إذا تأخر<sup>(٢)</sup>، وبطُؤَ إذا ثقل<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَإِن أَصَابِتُكُم مَصِيبَة ﴾ أي: نكبة ﴿ قَالَ قَدَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذَ لَم أَكُنَ مَعْهُمُ شَهِيدًا ﴾ حاضرًا ﴿ ولئن أَصَابِكُم فَضَلَ مِن اللَّه ﴾ يعني: الغنيمة ﴿ ليقولنَّ كَأَن لَم يكن بينكم وبينه مودَّة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا ﴾ أي: أصبت من الغنيمة ؛ وهؤلاء المنافقون.

وقوله: ﴿كَأَنْ لَمْ يَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مُودَةٌ فَيَمَا يُظْهُرٍ.

قال محمد: ﴿فأفوز ﴾ منصوب ؛ على جواب التمنى بالفاء (٤).

﴿فليقاتل في سبيل اللَّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة﴾ أي: يبيعون.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْسُتَفَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَلَةِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لّنَا مِن لّدُنكَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لّنَا مِن لّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لّنَا مِن لّدُنكَ نَصِيرًا وَإِنَّ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاخُوتِ السَّالِيقِ اللّهَ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاخُوتِ اللّهَ اللّهَ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاخُوتِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وجمع (ثبة) أيضًا (نُبُون) ينظر لسان العرب (ثبي).

<sup>(</sup>٢) يفهم من ذلك أن المصنف قرأ ﴿ لَيُبْطِئنَ ﴾ ، بتخفيف الطاء وهي من الفعل الرباعي (أبطأ)، وهي قراءة مجاهد. وقرأ الجمهور ﴿ لَيُبَطِّئنَ ﴾ أي بتشديد الطاء من الفعل الرباعي بطّأ.ينظر: الإعراب للنحاس (١/ ٤٣٣)، البحر (٣/ ٢٩١).

 <sup>(</sup>٣) ويقال: أبطأ وبطًا وبطؤ؛ أي: تكاسل وتثبط وثقل.
 ينظر الدر المصون (٢/ ٣٩٠)، لسان العرب (بطؤ).

<sup>(</sup>٤) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (٣/ ٢٩٤)، الدر المصون (٣/ ٣٩٣).

فَقَائِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾

﴿ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ﴾ قال الحسن: يعني: وعن المستضعفين من أهل مكة من المسلمين.

﴿ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها﴾ وهم مشركو أهل مكة (¹).

قال محمد: ﴿الظالم أهلها﴾ نعت للقرية (٢). ﴿وَالنَّا﴾.

﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللّه أي: في طاعة اللّه ﴿والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ﴾ الشيطان ﴿فقاتلوا أولياء الشيطان ﴾ وهم المشركون ﴿إن كيد الشيطان كان ضعيفًا ﴾ أخبرهم أنهم يظهرون عليهم ؛ في تفسير الحسن.

﴿ أَلَةُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِبَلَ لَمُمْ كُفُّوا آيَدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَمَاثُوا الزَّكُوٰهَ فَلَمَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا الْهِنَالَ لَوَلاَ أَخُرَنُنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنْهُ الدُّنْيَا قِلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقِى وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا وَإِنْ أَلْفَوْنَ وَلَوْ كُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشْيَكَدُّةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا فَذِيهِ مِنْ عِندِلَةٌ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ فَالِ هَتَوْلَا اللّهُ وَإِن نُصِبْهُمْ صَيَّنَةً فَيلًا هَوَلُوا الْفَرْدِ مِنْ عِندِلَةً قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ فَالِ هَتَوْلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةً فِينَ اللّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةً فِين

<sup>(</sup>١) في (ر): هم من أهل مكة.

<sup>(</sup>٢) وفيه تفصيل نحوي ينظر من الدر المصون (٢/ ٣٩٥).

## نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾

﴿ الله تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم... ﴾ الآية. قال الكلبي: كانوا مع النبي على الممتركين أذى مع النبي على الممتركين أذى النبي الله ألا تأذن لنا في قتال (هؤلاء القوم) (١)؛ فإنهم قد كثيرًا؛ فقال لهم رسول الله على: «كفوا أيديكم عنهم؛ فإني لم أؤمر بقتالهم» فلما هاجر رسول الله على و[سار] (١) إلى بدر عرفوا أنه القتال كرهوا، أو بعضهم.

(ل ٦٩) قال الله: ﴿فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولاً هلا ﴿أخرتنا إلى أجل قريب﴾ إلى الموت.

قال الله للنبي: ﴿قل متاع الدنيا قليل﴾ أي: إنكم على كل حال ميتون، والقتل خيرٌ لكم. ثم أخبرهم -ليعزيهم ويصبرهم- فقال: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة﴾ قال قتادة: يعني: في قصور محصنة.

قال الحسن: ثم ذكر المنافقين خاصة فقال: ﴿وإن تصبهم حسنةُ﴾ النصر والغنيمة ﴿يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة﴾ نكبة من العدو ﴿يقولوا هذه من عندك﴾ أي: إنما أصابنا هذا عقوبة مذ خرجت فينا؛ يتشاءمون به.

﴿قُلَ كُلُّ مِن عَنْدُ اللَّهِ ﴾ النصر على الأعداء والنكبة.

﴿ فَمَا لَهُ وَلاءَ الْقُومُ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدَيْثًا مَا أَصَابِكُ مَنْ حَسَنَةٍ ﴾

<sup>(</sup>١) في (ر١: هذه القرية.

<sup>(</sup>٢) لحق لم يظهر بحاشية الأصل، والمثبت من (ر٥.

[فظهرت بها على المشركين] (١) ﴿ فمن الله وما أصابك من سيئة ﴾ من نكبة نُكِبُوا بها يوم أُحُدِ ﴿ فمن نفسك ﴾ أي: بذنوبهم، وكانت عقوبة من الله ؛ بمعصيتهم رسول الله ؛ حيث اتبعوا المُذبرين .

﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولَّى ﴾ كفر ﴿ فما أرسلناك عليهم حفيظًا ﴾ تحفظ عليهم أعمالَهم؛ حتى تجزيهم بها.

﴿ويقولون طاعة﴾ يعني به: المنافقين؛ يقولون ذلك لرسول الله عَلَيَهُ . قال محمدٌ: وارتفعت ﴿طاعةٌ ﴾ بمعنى: أَمْرُنا طاعَة (٢).

﴿ فَإِذَا بِرِزُوا ﴾ خَرِجُوا ﴿ مِن عَنْدُكُ بِيَّتَ طَائِفَةٌ مَنْهُم ﴾ قال قتادة: يعني غيرت طائفة منهم ﴿ غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ﴾ أي: يغيرون .

قال محمد: قيل: المعنى: قالوا وقدَّروا ليلًا غير [ما أتوك] (٣) نهارًا، والعرب تقول لكل ما فُكِّر فيه، أو خِيضَ بليلٍ: قد بيّت (٤)، ومن هذا قول الشاعر: أَتَوْنِي فَلَمْ أَرْضَ مَا بَيَّتُوا وكَانُوا أَتَوْنِي لِأَمْرِ نُكُرْ (٥)

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر (٣/ ٣٠٢)، الدر المصون (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) ينظر: لسان العرب، القاموس المحيط (بيت).

<sup>(</sup>٥) البيت من المتقارب، وهو للأسود بن يعفر، ويروى:

قوله: ﴿فأعرض عنهم﴾ لا تقتلهم، ولا تحكم عليهم أحكام المشركين؛ ما كانوا إذا لقوك أعطوك الطاعة، ولم يظهروا الشرك.

﴿وتوكّل على اللّه﴾ فإنه سيكفيكهم ﴿وكفى باللّه وكيلًا﴾ لمن توكّل عليه. ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ يقول: لو تدبروه، لم ينافقوا ولآمنوا. ﴿ولو كان﴾ هذا القرآن ﴿من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا﴾ تفسير قتادة: قول اللّه لا يختلف هو حتّ ليس فيه باطل، وإن قول الناس يختلف.

قال قتادة: إذا جاءهم أمر من الأمن -أي: من أن إخوانهم آمنون ظاهرون-أو الخوف -يعني: القتل والهزيمة- أذاعوا به؛ أي: أفشوه.

﴿ وَلُو رَدُوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرُ مِنْهُم ﴾ أُولِي العلم منهم.

﴿لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ الذين يفحصون عنه، ويهمهم ذلك، يقول: إذا كانوا أعلم بموضع الشكر في النصر والأمن، وأعلم بالمكيدة في الحرب.

<sup>=</sup> أتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا أتوني بشيء نكُرُه ينظر اللسان (نكر) ، تاج العروس (نكر)

ونسب في الحيوان (للجاحظ) لعبيد بن همام بلفظ:

أتوني ولم أرض ما بيتوا ... وقد طرقوني بأمر نكر ينظر الحيوان (٤/ ٣٧٦).

﴿ولولا فضلُ اللَّه عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا فضل اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الإسلام، ورحمته القرآن.

قال يحيى: قوله: ﴿لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً﴾ فيه تقديم وتأخير؛ يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان [إلا قليلاً](١).

قال محمدٌ: قيل: إن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين، وضعفة من المسلمين؛ كانوا إذا أعلم النبي علي الله الله ظاهر على قوم، أو إذا تجمع قوم يُخافُ من جمع مثلهم أذاع ذلك المنافقون؛ ليحذر من يحبون أن يحذر من الكفار، وليقوى قلب من يحبون أن يقوى قلبه، وكان ضعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم من غير علم منهم بالضرر في ذلك؛ فقال الله: ﴿ولوردوه إلى الرسول...﴾ الآية.

﴿ فَقَاتُلَ فِي سَبِيلُ اللَّهُ لَا تَكُلُفُ إِلَّا نَفْسُكُ وَحَرَضَ ﴾ (ل ٧٠) أي: أخبرهم بحسن ثواب اللَّه في الآخرة للشهداء .

﴿عسى اللَّه أن يكف بأس الذين كفروا﴾ وعسى من اللَّه واجبة ﴿واللَّه أَشَدُ بأسًا﴾ عذابًا ﴿وأشد تنكيلًا﴾ عقوبة.

﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُّ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مُقِينًا ۞ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞﴾

﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها﴾ أي: حظٌّ ﴿ومن يشفع

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من ارا.

شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴿ أَي: إثم.

قال الحسن: (والشفاعة الحسنة ما يجوز) (١) في الدين أن يشفع فيه، (والشفاعة السيئة ما يحرم في الدين أن يشفع فيه) (٢).

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ مَقَيًّا﴾ أي: مقتدرًا؛ في تفسير الكلبي.

قال محمد: وأنشد بعضهم:

وَذِي ضِغْنِ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءتِهِ مُقِيتًا (٣) قوله: ﴿وَإِذَا حَبِيتُم بَتَحَيَّة فَحِيوا بأحسن منها أو ردوها التحية: السلام، ومعنى: ﴿أحسن منها إذا قال الرجل: السلام عليكم، رد عليه: السلام عليكم ورحمة الله، وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله رد عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومعنى: ﴿أُو ردوها﴾ أي: رُدوا<sup>(٤)</sup> عليه مثل ما يسلم؛ وهذا إذا سلَّمَ عليك المسلم.

﴿إِنَ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءَ حَسَيبًا﴾ قال محمد (٥): يعني: محاسبًا؛ في قول بعضهم.

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ لَا رَبَّ فِيلُّو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) في ارا : والشفاعة ما يحبون.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، وهو للزبير بن عبد المطلب، أو لأبي قيس بن رفاعة. ويروى:
 وذي ضغن كففت الود عنه وكنت على إساءته مقيتا

ينظر : البحر (٣/٣٠٣)، الدر المصون (٢/ ٤٠٥)، إصلاح المنطق (٢٧٦) اللسان (قوت)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: رد.

<sup>(</sup>٥) في (را:قال مجاهد.

﴿اللَّه لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه ﴿وَمِن أَصِدَقَ مِن اللَّه حديثًا ﴾ أي: لا أحد أصدق منه.

﴿ فما لكم في المنافقين فئتين ﴾ قال محمد: ﴿ فئتين ﴾ نصب على الحال (١) المعنى: أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم؟

﴿واللَّه أركسهم بما كسبوا﴾ هم قومٌ من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا منها إلى مكة، ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارًا فارتدوا عن الإسلام، وأظهروا ما في قلوبهم من الشرك، فلقيهم المسلمون، فكانوا فيهم (فئتين - أي:)(٢) فرقتين – فقال بعضهم: قد حلَّت دماؤهم؛ هم مشركون مرتدون،

 <sup>(</sup>۱) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: البحر المحيط (۳/ ۳۱۰–۳۱۱)، الدر المصون (۲/ ۴۰۰).

<sup>(</sup>Y) سقط من «ر».

وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنة . فقال الله ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين ﴾ وليس يعني: أنهم في تلك الحال التي أظهروا فيها الشرك منافقون، ولكنه نسبهم إلى (خُبثهم) (١) الذي كانوا عليه مما في قلوبهم من النفاق، يقول: قال بعضكم كذا، وقال بعضكم كذا؛ [هلًا] (٢) كنتُم فيهم فئة [واحدة] (٣) ولم تختلفوا في قتلهم؟ ثم قال: ﴿ واللّه أركسهم بما كسبوا ﴾ أي: ردهم إلى الشرك بما كان في قلوبهم من الشك (١) والنفاق.

﴿أَتريدُونَ أَنْ تَهدُوا مِنْ أَصْلَ اللَّهُ وَمِنْ يَصْلُلُ اللَّهُ فَلَنْ تَجَدُّ لَهُ سَبِيلًا وَدُوا لُو تَكَفُرُونَ كَمَا كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سُواءَ﴾ أي: في الكفر شَرْعًا سواء ﴿فلا تَتَخَذُوا منهم أُولياء﴾ أي: لا توالوهم(٥).

﴿حتى يهاجروا في سبيل الله فيرجعوا إلى الدار التي خرجوا منها ؛ يعني: المدينة ﴿فإن تولوا ﴾ وأبوا الهجرة ﴿فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ﴾ ثم استثنى قَوْمًا نهى عن قتالهم ؛ فقال : ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ قال محمد : يعني : إلا من اتصل بقوم بينكم وبينهم ميثاق ، ومعنى (اتصل) : انتسب (٦) .

قال يحيى: وهؤلاء بنو مُذُلج كان بينهم وبين قريش عَهْدٌ، وكان بين رسول الله وقريش عهد؛ فحرم الله من بني مدلج ما حرم من قريش؛ وهذا منسوخ

<sup>(</sup>١) في (ر): أصلهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أَوَلَا . والمثبت من ﴿ر٠).

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل، والمثبت من دره.

<sup>(</sup>٤) في (ر١: الشرك.

<sup>(</sup>٥) في (ر۱): لا تتولوهم.

<sup>(</sup>٦) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (وصل).

نسخته الآية ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾(١).

﴿أُو جاءوكم حصرت صدورهم ﴾ أي: كارهة صدورهم.

﴿ أَن يَقَاتَلُوكُم أُو يَقَاتَلُوا قُومُهُم . . . ﴾ الآية . قال محمد: وتقرأ (حَصِرةً صدروهم) (٢) أي: ضاقت؛ الحصر في اللغة: الضيق (٣) .

قوله: ﴿ فما جعل الله لكم عليهم سبيلًا ﴾ يعني: حجة؛ وهذا منسوخ أيضًا؛ نسخته آية القتال (٤).

﴿ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ﴿ تفسير مجاهد: قال [هم] (٥) أُنَاسٌ من أهل مكة ؛ كانوا يأتون النبي يُسَلِّمون عليه رياءً ، ثم يرجعون إلى قريش يرتكسون في الأوثان (٦) يبتغون (بركتها، أو يأمنوا) (٧) ها هنا وها هنا ؛ فأمروا (ل٧١) بقتالهم ؛ إن لم يعتزلوا ويصلحوا.

﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَانًا فَنَخْرِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنًا فَا فَعَرْدِرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةً إِلَىٰ أَهْ لِهِ إِلاّ أَن يَطَكَدُفُواْ فَإِن كَاكَ مِن فَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَيْ مَنْفِيمُ وَبَيْنَهُم وَهُوَ مُؤْمِنُ فَيْ مَنْفِيمُ وَبَيْنَهُم وَهُوَ مُؤْمِنُ فَيْ مَنْفَا مُؤْمِنَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِنُ وَمُو مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مُؤْمِنَ وَاللَّهُ مُؤْمِنًا وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنًا لَهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنَافًا فَاللَّهُ مُن مُؤْمِنُ مُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُ وَالْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنِ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُومُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُمُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ

<sup>(</sup>١) (التوبة: ٥)، وينظر الناسخ والمنسوخ (ص٣٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ الجمهور (حصرت) فعلًا ماضيًا، وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب (حصرة) ونقلها المهدوي عن عاصم في رواية حفص.

ينظر : إتحاف الفضلاء (١٩٣)، النشر (٢/ ٢٥١) البحر المحيط (٣/ ٣١٧–٣١٨)، الدر المصون (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط (حصر).

<sup>(</sup>٤) ينظر الناسخ والمنسوخ (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: هذا. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٦) أي يرتدون إلى عبادتها. ينظر: لسان العرب (ركس).

<sup>(</sup>٧) في (ر): يبتغون بذلك أن يأمنوا.

مِينَاقُ فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْدِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِمَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُتَكَابِمَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ وَلَمَ نَهُ وَلَمَ نَهُ وَلَمَ نَهُ وَلَمَ نَهُ وَلَمَ نَهُ وَلَمَ نَهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وما كان لمؤمن ﴾ يعني: لا ينبغي لمؤمن ﴿ أَن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ﴾ أي إلا أن يكون لا يتعمَّد لقتله.

﴿ وَمِن قَتْلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرِ رَقَّبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَّةً مُسَلِّمَةً إِلَى أَهْلُهُ يَعْنِي: أَهْلَ القَتِيلُ ؛ فَيَتَجَاوِزُوا عَن الدَّيَّةً . القَتِيلُ ﴿ إِلاَ أَن يُصِدُّقُ أَهْلُ القَتِيلُ ؛ فَيَتَجَاوِزُوا عَن الدَّيَّةِ .

﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قُومَ عَدُو لَكُمْ وَهُو مؤمن ﴾ قال الحسن: كان الرجل يسلم وقومه حَرْبٌ، فيقتله رجلٌ من المسلمين خطأ – ففيه تحرير رقبة مؤمنة [ولا دية] (١) لقومه.

﴿ وَإِنْ كَانَ مَنْ قُومُ بِينَكُمُ وَبِينَهُمُ مَيثَاقَ فَدَيَةً مَسَلَّمَةً إِلَى أَهُلُهُ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مؤمنة ﴾ ما كان من عهد بين المسلمين وبين المشركين، أو أهل الذمَّة؛ فقتل رجلٌ منهم – ففيه الديةُ لأوليائه، وعتق رقبة مؤمنة.

﴿ فَمَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرِينَ مَتَتَابِعِينَ تُوبَّةً مِنَ اللَّهِ ﴾ تجاوزًا من اللَّه.

قال محمد: ﴿ تُوْبَةً من اللَّه ﴾ القراءة بالفتح (٢)؛ المعنى: فعل اللَّه ذلك توبَّةً منه (٣).

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل والمثبت من (ر٥.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الجمهور. البحر (٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) وفي توجيه القراءة معان نحوية أخرى تنظر من: البحر (٣/ ٣٢٤–٣٢٥) الدر المصون (٢/ ٤١٥).

﴿وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعْمَدًا فَجَزَاؤُهُ جَهْنُمْ خَالْدًا. . . ﴾ الآية .

قال يحيى: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار؛ لمن عمل بها: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا (أو أشباه)<sup>(۱)</sup> ذلك كنا نبثُ عليه الشهادة<sup>(۲)</sup> حتى نزلت هذه الآية ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ فكففنا عن الشهادة.

يحيى: عن عاصم بن حكيم، (عن خالد بن أبي كريمة، عن عبد الله بن ميسور، عن محمد بن الحنفية) (٣)، عن علي قال: «لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة ولا النار، حتى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم القيامة».

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن ٱلْفَيَ إِلَيْ فَتَايَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن ٱلْفَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّنَ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللّهِ مَعَانِدُ كَانِدُ كُمْ ٱلسَّنَا لَهُ مَنَائِدُ عَنَائِدُ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِلَى اللّهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِلَى اللّهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِلَى اللّهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِلَى اللّهَ كَانِكُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِلَيْهِ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرِبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . . ﴾ الآية .

تفسير قتادة: هذا في شأن مِرْدَاس رجل من غطفان؛ ذكر لنا أن نبيً اللّه بعث جيشًا عليهم غالبٌ الليثي إلى أهل فَدَك، وفيها ناسٌ من غطفان، وكان مرداس منهم ففر أصحابُه، وقال لهم مرداس: إني مؤمن وإني غير متابعكم؛ فصبّحته الخيل غدوة، فلما لقوه سلّم عليهم، فدعاه أصحاب نبي اللّه؛

<sup>(</sup>١) في (ر): أو ما أشبه.

<sup>(</sup>٢) أيّ: نقطع له بالنار، انظر تفسير الطبري (٥/ ١٢٥ – ١٢٦) وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٩٧٠ – ٩٧٠) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) سقط من <sup>(ر)</sup>.

فقتلوه، وأخذوا ما كان معه من متاع؛ فأنزل الله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلَم (١) لست مؤمنًا ﴾ لأن تحية المؤمنين السلام؛ بها يتعارفون، ويلقى بعضهم بعضًا.

﴿تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ﴾ يعطيكموها ﴿كذلك كنتم من قبل ﴾ أي: ضُلَّالًا ﴿فمنَ الله عليكم ﴾ بالإسلام.

قال محمد: ومن قرأ: ﴿لمن ألقى إليكم السَّلَم﴾ فالمعنى: استسلم لكم (٢).

﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِ الضَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَىٰ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى الْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَىٰ وَفَضَلَ اللهُ الْمُشَعِيدِينَ مَنْفُورًا وَعَلَيمًا وَإِنْ مَرْجَدَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا وَخَسَلَ اللهُ عَفُورًا اللهُ عَفُورًا وَعِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهُ عَفُورًا اللّهُ عَفُورًا اللّهُ عَلْمُولًا ﴿ وَمَا اللّهُ عَلْمُولًا اللّهُ عَلْمُولًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم﴾.

يحيى: عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن البراء بن عازب قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ ولم يذكر الضرر ﴿والمجاهدون في سبيل الله ﷺ ؛

وروي عن عاصم ﴿السُّلْمِ﴾ بكسر السين وسكون اللام ينظر : إتحاف الفضلاء (١٩٣)، البحر (٣/ ٣٢٨)، الدر المصون (٢/ ٤١٦)، التيسير (٩٧).

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة (السَّلَم) بفتح السين واللام من غير ألف. وقرأ باقي السبعة (السلام) بألف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون (٢/٤١٦).

فقال: أنا كما ترى وكان أعمى. فقال رسول الله: ادْعوا لي زيدًا وليأت باللوح أو الْكَتِف (١)، فأنزل الله: ﴿غير أولي الضرر﴾»(٢).

قال محمد: القراءة ﴿غِيرَ ﴾ بالفتح (٣)؛ على معنى: الاستثناء (٤)

﴿ فَضَّلَ اللَّهِ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلَّا وعد الله الحسني ﴾ يعنى: الجنة. وهذه نزلت بعدما صار الجهاد تطوُّعًا.

قال: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ المجاهدين على القاعدين أَجِرًا عظيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة...﴾ الآية.

قال محمد: ﴿درجات﴾ نصبُ على البدل، من قوله: ﴿أَجرًا عظيمًا ﴾ (٥) . يحيى: (عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول) (٦) قال: قال رسول الله عليه : ﴿إِن فِي الجنة لمائة درجة، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أَشُقَ على أمتي، ولا أجد ما أحملهم عليه، (ل٧٢) ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي، ما قعدت خلاف سرية تغزوا،

<sup>(</sup>١) في (ر) : والكتاب.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦/٣٥ رقم ٢٨٣١) ومسلم (٣/ ١٥٠٨ رقم ١٨٩٨) من طريق أبي إسحاق به.

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. وقرأ الباقون بالرفع، وعزاه أبوحيان إلى الأعمش وأبي حيوة قراءة الجر. ينظر: السبعة (٢٣٧)، التيسير (٩٧)، النشر (٢/ ٢٥١)، البحر (٣/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>٤) وفي توجيه النصب أقوال نحوية أخرى تنظر من : إعراب القرآن (١/ ٤٤٧) البحر (٣/ ٣٣٠٣٣١)، الدر المصون (٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٥) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (١/ ٤٤٨)، البحر (٣/ ٣٣٣)، الدر (٢/ ٤٤٨). ٤١٨).

<sup>(</sup>٦) في «ر»: عن عبد الرحمن بن مكحول. وهو خطأ، وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو عتبة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي، يروي عن مكحول، ترجمته في التهذيب (١٨/٥– ١٠).

وَلَوَدِدْتُ أَنِي أُقْتَلَ في سبيل اللَّه ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل (١).

﴿إِنَّ النَّيْنَ ثَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ طَالِينَ أَنفُسِهِمَ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضُ اللهِ وَسِعَةً فَنُهَا حِرُواْ فِيهَا فَالْوَلَتَهِكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَا اللهُ تَكُنَ أَرْضُ اللهِ وَسِعَةً فَنُهَا حِرُواْ فِيهَا فَالْوَلَتِهِكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلَا اللهُ عَنُوا اللهُ وَاللهِ اللهِ يَجِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ عَلَى اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مَنْ اللهُ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مُمَ يَدُوكُ أَلْوَتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ مَرَاهُمُ وَلَا اللهُ وَرَسُولِهِ مُنَا يَدُولُو اللهُ اللهِ عَنُولًا وَحَلَى اللهُ عَنُولًا وَعَن عَلَيْ اللهِ عَنْولًا وَلِهُ مَن يَخْرُجُ مِن بَيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مُنَا يَدُولُ اللهُ عَنُولًا وَقَعَ أَجْرُهُ مَن عَنُولًا وَحَدَى اللهُ عَنُولًا وَلِهُ مَن عَنْولًا وَجِيمًا فِي وَاللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ مُن يَدِيكُمُ اللّهِ فَي عَنُولًا وَحِيمًا عَلَيْ اللهُ عَنُولًا وَيَعْ مَن عَنْهُ مِن عَنْهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَمُ اللّهُ عَنُولًا وَلَوْلَ اللهُ عَنُولًا وَجِيمًا فَيْنَ وَلِهُ مَن عَلَيْهُ مَن عَنْولًا وَجِيمًا فَي وَلِهُ اللهُ اللهُ عَنُولًا وَجِيمًا فَلَولُهُ عَلَى اللهُ عَنْولًا وَجِيمًا وَلَيْنَ كَامُولُو إِلَى اللّهُ عَنُولًا وَجِيمًا وَلَيْنَ كَانُوا لَكُو عَدُولًا لَكُو عَدُولًا مُؤْمِنًا لِيْنَ اللهُ عَنْولًا وَجِيمًا وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُولًا وَلَولَا لَكُو عَدُولًا لَكُو عَدُولًا مُؤْمِلًا فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْولًا لَكُو عَدُولًا اللهُ اللهُ عَنْولًا وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْولًا وَلَولَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

﴿إِنَ الذِينَ تَوفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالَمِي أَنفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ﴾ قالت لهم الملائكة: فيم كنتم؟ ﴿قالُوا كنا مستضعفين في الأرض عني: مقهورين في أرض مكّة ﴿قالُوا أَلُم تَكُنَ أُرضَ اللّه واسعة فتهاجروا فيها ﴾ أي: إليها. تفسير قتادة: قال: هؤلاء قوم كانوا بمكة تكلّموا بالإسلام؛ فلما خرج أبو جهل وأصحابه، خرجوا معه؛ فقتلُوا يوم بَدْرٍ، واعتذروا [بالأعذار](٢)، فَأَبَىٰ اللّه أن يقبل ذلك منهم، ثم عذر اللّه الذين بمكة واستثناهم، فقال: ﴿إلا

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (۱/ ۱۶ رقم ۲۷۹۰) عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض". وروى البخاري (۱/ ۲۰ رقم ۲۷۹۷) ومسلم (۱/ ۱٤۹۰–۱٤۹۷ رقم ۱۸۷۲) عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بلا عذر. والمثبت من (ر١).

المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة أي: لا قوة لهم فيخرجون من مكة إلى المدينة ﴿ولا يهتدون سبيلًا ﴾ لا يعرفون طريقًا إلى المدينة.

﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهِ أَنْ يَعْفُو عَنْهُم ﴾ و﴿ عَسَى ﴾ من اللَّه واجبة.

﴿وَمَنْ يَهَاجِرُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ يَجَدُ فِي الْأَرْضُ مَرَاغُمًا كَثَيْرًا وَسَعَةَ ﴾ أي: مُهَاجَرًا فيهاجر إليه.

قال محمد: المراغم والمهاجر واحد؛ يقال: راغمتُ وهاجرتُ، وأصله: أن الرجل إذا أسلم خرج عن قومه مراغِمًا لهم؛ أي: مغاضبًا مقاطعًا<sup>(١)</sup>. ﴿ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله...﴾ الآية.

يحيى: عن قرة بن خالد، عن الضحاك بن مزاحم قال: "سمع رجلٌ من بني كنانة؛ أن بني كنانة قد ضربت الملائكة وجوههم وأدبارَهُم يوم بدر وقد أدنف (٢) للموت، فقال: أخرجوني إلى النبي. فوُجُه إلى النبي عَلَيْتُلَا فانتهى إلى عقبة سماها فَتُوفي بها؛ فأنزل الله فيه هذه الآية».

﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناخ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم﴾ أن يقتلكم ﴿الذين كفروا﴾هذا قَصْرُ صلاة الخوف.

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَفَمْتَ لَهُمُ الطَّكَلَاةَ فَلْنَقُمْ طَآبِكَةٌ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْنَأْتِ طَآبِفَةً أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ

<sup>(</sup>١) ينظز: لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (رغم).

<sup>(</sup>٢) أي: اشتد مرضه وأشرف على الموت . يقال منه: دَنِف يَدْنِف دَنَفًا فهو دَنف . ينظر لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس (دنف).

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَا خُدُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ تَغَفُلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَالْمُحْتَكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الطّمَأْنَتُمْ فَإِذَا الطّمَأْنَتُمُ فَإِذَا الطّمَأْنِينَ فَإِذَا اللّهُ قِينَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الطّمَأْنِينَهُ فَإِذَا الطّمَأْنِينَهُمْ فَإِذَا الطّمَأْنِينَهُمْ فَإِذَا الطّمَأْنِينَهُمْ فَإِذَا اللّهُ عَيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الطّمَأْنِينَهُمْ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْمًا مَوْقُونَا إِنْ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ أَلْنَا اللّهُ عَلِيمًا عَلَيْنَا مَكِيمًا فَيْنَا مَلِيمًا مَوْقُونَا وَاللّهُ عَلِيمًا عَلَيْنَا مَلِيمًا مَا لَا يَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ أَلَا اللّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَونَ عَلَى اللّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهِ عَلَمْ اللّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ اللّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَى اللّهِ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ عِلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللّهُ عَلَيمًا عَلَيمً

﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ قال مجاهد: ﴿ إِن النبي عَلَيْكُ وَأَصِحَابِهِ كَانُوا بِعُسْفَانَ ، والمشركون بِضَجَنَان (١) فتواقفوا فصلى النبي عَلَيْكُ وَأَصحابِهِ الظُّهْرِ أُربِعًا ؛ ركوعهم وسجودهم وقيامهم معًا ، فَهَمَّ بهم المشركون أن (يغيروا) (٢) على أمتعتهم وأثقالهم ، فأنزل الله ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة . . ﴾ الآية » .

قوله: ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذًى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم﴾ أي: يضعون أسلحتهم وهم (يحذرون)<sup>(٣)</sup>.

قال محمد: ذكر يحيى سُنَّة صلاة الخوف، ونقل فيها اختلافًا؛ فاختصرت ذلك؛ إذ له موضعه من كتب الفقه.

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةُ فَاذَكُرُوا اللَّهِ ۖ يَعْنِي: بِاللَّسَانَ ﴿قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى

<sup>(</sup>١) جبل قرب مكة. وقيل: بناحية تهامة. ينظر: معجم البلدان (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) في ار۱: يعدوا.

<sup>(</sup>٣) في (ر١: حذرون.

جنوبكم ﴾ تفسير قتادة: افترض الله ذِكْرَهُ عند القتال ﴿فإذا اطمأننتم ﴾ يعني: في أمصاركم.

﴿فأقيموا الصلاة ﴾ يقول: فأتموا الصلاة ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ﴾ أي: لا تضعفوا في طلبهم ﴿إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون كي يعني: وجع الجراح ﴿وترجون من الله ما لا يرجون ﴾ أي: من ثوابه ما لا يرجو المشركون، يرغّبُهم بذلك في الجهاد.

﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَاۤ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنْ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾

وإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله في الوحي ولا تكن للخائنين خصيمًا تفسير الحسن: «أن رجلًا من الأنصار سرق درعًا فاتُهم عليها حتى فَشَت القَالَةُ(۱)؛ أنه سرق الدرع؛ فانطلق فاستودعها رجلًا من اليهود، ثم أتى قومه، فقال: ألم تروا إلى هؤلاء الذين اتهموني على الدرع؛ فوالله مازلت أطلب وأبحث حتى وجدتها عند فلان اليهودي؛ فأتوا اليهودي فوجدوا عنده الدِّزع، (ل۲۷) فقال: والله ما سرڤتُها، إنما استودعنيها ثم قال الأنصاري لقومه: انطلقوا إلى النبي عَلَيَا فقولوا له، فليخرج فليعذرني؛ فتسقط عني القَالَةُ، فأتى قومُه رسولَ الله فقالوا: يا رسول فليخرج فليعذرني؛ فتسقط عني القَالَةُ، فأتى قومُه رسولَ الله فقالوا: يا رسول فأنزل الله، اخرج فاعذر فلانًا، حتى تسقط عنه القالة، فأراد رسول الله أن يفعل، فأنزل الله: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا

<sup>(</sup>١) القالة: اسم للقول الفاشي في الناس؛ خيرًا كان أو شرًا. ينظر : لسان العرب (قول).

تكن للخائنين خصيمًا أي: أن الأنصاري هو سرقها؛ فلا تعذرنّه (١)، واستغفر الله مما كنت هَمَمْتَ به أن تعذره.

﴿ وَلَا جُمْدِلْ عَنِ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَ فِكَ اللّهَ يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا اللّهُ عَالَمُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن اللّهُ عَنْهُمْ يَعْمُلُ اللّهُ عَلَيْمًا عَلِيمًا عَلَيْهِمْ وَمَن يَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَمَن يَكُوبُ مَن يَكُوبُ اللّهُ عَلَيْمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمَا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ وَمَن يَكُمِبُ خَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمَ عَلَيمًا عَلَيمَ وَمَا يَضُرُّونَكُ مِن شَيْءً وَالْذَلَ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ وَمَا يَضُولُونَ وَمَا يُضِلُونُ وَمَا يُضِلُونُ وَمَا يُضِلُونَكُ مَا لَمْ تَكُنُ تَمْلُمُ وَكُونَ فَعَلُمُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكُونِكُ وَمَا يُضُمُّونُ وَمَا يَضُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضُمُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَكُمْ تَعْلُمُ وَكُولُ فَعَلُولُ وَمَا يَضُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا عَلَيْكُ عَلَى مَا لَهُ مَا لَمُ عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُ ال

﴿ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن اللّه لا يحب أي: إن الأنصاري [سرقها أي] (٢) خانها، والأنصاري: طُعْمَةُ بن أُبَيْرِقِ وكان منافقًا». ﴿يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه ﴾ (أي: يستحيون من الناس، ولا يستحيون من الله) (٣).

<sup>(</sup>١) في (ر١: فلا تعذر له.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٠).

<sup>(</sup>٣) سقط من دره.

﴿ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ﴾ يعني: ما قال الأنصاري: إن اليهودي سرقها.

ثم أقبل على قوم الأنصاري فقال: ﴿ هَا أَنتَم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً أي: حفيظًا لأعمالهم؛ في تفسير الحسن (قال الحسن) (١): ثم استتابه الله، فقال: ﴿ ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه. . . ﴾ إلى قوله: ﴿ عليمًا حكيمًا ﴾ .

﴿ ومن يكسب خطيئة أو إثمّا ثم يرم به برينًا ﴾ أي: [ما رمي به] (٢) اليهودي وهو منها بريء ﴿ فقد احتمل بهتانًا ﴾ كذبًا ﴿ وإثمّا مبينًا ﴾ بينًا ، قال الحسن: ثم قال لنبيه عَلَيْهِ : ﴿ ولولا فضل اللّه عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ﴾ فيما أرادوا من النبي عَلَيْهِ أن يعذر عن صاحبهم ﴿ وما يضلون إلا أنفسهم ﴾ أي: حين جاءوا (٣) إليك لتعذره ﴿ وما يضرونك ﴾ ينقصونك ﴿ من شيء ﴾ .

قال محمد: قيل: إن المعنى في قوله: ﴿أَن يَضَلُوكُ﴾ أي: أن يخطئوك في حكمك، وما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم يعملون عمل الضالين، والله يعصم نبيه من متابعتهم.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَتُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصَلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبْتِغَا مَرْضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ،

<sup>(</sup>١) سقط من (ر١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يرمى بها. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر١: مشوا.

جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾

﴿لا خير في كثير من نجواهم ﴾ يعني: قوم الأنصاري ﴿إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ قال الحسن: فلما أنزل الله في الأنصاري ما أنزل استحيا أن يقيم بين ظهراني المسلمين، فلحق بالمشركين؛ فأنزل الله: ﴿ومن يشاقق الرسول ﴾ أي: يفارق ﴿من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴿ يعني: غير دين المؤمنين ﴿ نولُه ما تولى ﴾ قال الحسن: ثم استتابه الله، فقال: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . ﴾ الآية فلما نزلت هذه الآية رجع إلى المسلمين.

﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَانَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدُا ﴿ لَمَنْ اللَّهُ اللّهُ وَقَالَ لَا خَذُنَ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلاَّضِلَنَهُمْ وَلاَّمُزِيَّنَهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلاَمُرَنَّهُمْ وَلِينَا فَي عَلِيمُ وَمَا يَعِدُهُمُ مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ وَلاَ يَعِدُهُمْ وَيُمنِيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيَطِكُنُ إِلّا عُمُولًا ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ وَلا يَعِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكُ مَأْوَلَهُمْ عَلَيْكُ مَأُولَهُمْ عَلَيْكُ وَلا يَعِدُهُمُ وَلا يَعِدُهُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا وَلَيْهِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَعِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ وَلا يَعِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكُ مَا وَلَهُمْ عَلَيْكُ مَا وَلَهُمْ عَلَيْكُ وَلا يَعِدُونَ عَنْهَا مَعِيصًا ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ وَلا يَعِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ وَلا يَعِدُونَ عَنْهَا مَعِيصًا ﴿ وَاللّهُ إِلّا إِنَانًا ﴾ قال الحسن: يعني: إلا أمواتًا.

قال يحيى: كقوله: ﴿ أَمُّونَ عُيْرُ أَكْمِا أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِي: أصنامهم.

قال محمد: وقيل: المعنى: إلا ما سموه بأسماء الإناث؛ مثل اللات والعُزَّى ومناة.

<sup>(</sup>١) النحل: ٢١ .

﴿ وإن يدعون إلا شيطانًا مريدًا ﴾ قال الحسن: أي: إن تلك الأوثان لم تدعهم إلى عبادتها، إنما دعاهم إلى عبادتها الشيطان.

قال محمد: المريد: العاتي؛ يقال: مَريدٌ وماردٌ (١).

قوله تعالى: ﴿لعنه اللَّه وقال﴾ يعني: إبليس ﴿لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا﴾ .

قال محمد: المعنى: أفترضه لنفسى.

﴿ولأضلنهم﴾ لأغوينهم ﴿ولأمنينهم﴾ أي: بأنهم لا عذاب عليهم ﴿ولآمرنَّهم فليبتكن آذان الأنعام﴾ هي: البحيرة؛ كانوا يقطعون أطراف آذانها ويحرمونها.

﴿ ولا مرنهم فليغيرن خلق اللَّه ﴾ قال ابن عباس: هو الخصاء (٢).

وقال الحسن: هو ما تَشِمُ<sup>(٣)</sup> النساء في أيديها ووجوهها؛ كان نساء أهل الجاهلية يفعلن ذلك.

﴿ولا يجدون عنها محيصًا﴾ ملجأ .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْعَمَلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُ خَلِدِينَ فِهَا ٱلْذَا لِيَنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿ لَهَا إِنَّ اللَّهِ وَلِلَّا أَمَا إِنَّ أَمَا إِنَّ أَمَا إِنَّ أَمَا إِنَّ أَمَا إِنَّ أَمَا إِنَّ فَهُمَا أَلَهُ مِن يُمْمَلُ سُوّاءًا يُجْزَ بِهِ. وَلَا يَجِدْ لَمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّنًا وَلَا نَصِيرًا

<sup>(</sup>١) ويقال أيضًا: مِرَّيد؛ أي: بكسر الميم، وتشديد الراء المكسورة. ينظر: لسان العرب، القاموس (مرد).

<sup>(</sup>٢) الخِصَاء: نزع الخصيتين. وقيل: قطع الذكر. لسان العرب (خصو).

 <sup>(</sup>٣) مأخوذ من الوَشْم؛ وهو ما تفعله النساء من غَرْز الإبرة في البدن ثم ذر مادة النيلج عليه حتى يزرق أو يخضر. ينظر : لسان العرب، المعجم الوسيط (وشم).

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَمُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَالْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَمُ لِلَهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاللَّهَ عَلَيْهُ إِلَى إِلَى اللَّمَنُونِ وَمَا فِى السَّمَونِ وَمَا فِى اللَّمَنِ عَلِيلًا ﴿ وَمَا فِى السَّمَونِ وَمَا فِى اللَّهُ بِكُلِّ شَمْء مُحْمِطًا ﴿ ﴾ اللَّرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَمْء مُحْمِطًا ﴿ ﴾

﴿وعد اللَّه حقًّا ومن أصدق من اللَّه قيلًا﴾ أي: لا أحد.

﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب﴾ (ل٧٤) قال الحسن: قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، [وكتابنا القاضي على ما قبله من الكتب](١) ونحن أهدى منكم قال المؤمنون: كذبتم، إنا صدقنا بكتابكم ونبيكم، وكذبتم بكتابنا ونبينا، وكتابنا القاضي على ما قبله من [الكتب](٢).

قال محمد: المعنى: ليس ثواب الله -عز وجل- بأمانيكم، ولا أماني أهل الكتاب.

﴿من يعمل سوءًا يجز به ﴾.

يحيى: عن المعلّى بن هلال، عن إسماعيل بن أبي خالد (٣)، عن أبي بكر ابن زهير «أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال له النبي عَلَيْتُ : أية آية؟ قال: قول الله: ﴿من يعمل سوءًا يجز به فكل سوء عملناه نُجْزَى به يا رسول الله؟ فقال النبي: غفر الله لك يا أبا بكر، أليس تمرض؟ أليس تحزن؟ أليس تَنْصَبُ (٤)؟ أليس تَصيبك

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الكتاب. والعثبت من (ر٠).

<sup>(</sup>٣) في ارا: إسماعيل بن خالد.

<sup>(</sup>٤) أي: تتعب؛ مأخوذ من النَّصَب؛ وهو التعب. لسان العرب (نصب).

الَّلأُواء (١)؛ يعني: الأوجاع والأمراض؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به (٢).

﴿ وَمَنَ أَحْسَنَ دَيِنًا مَمِنَ أُسَلَمَ وَجَهِهِ للَّهِ ﴾ أي: أخلص ﴿ وَهُو مَحْسَنَ وَاتَّبِعَ مُلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ أي: لا أحد أحسن دينًا منه.

قال الكلبي: لما قالت اليهود للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، وقال لهم المؤمنون ما قالوا ؛ فأنزل الله: ﴿ليس بأمانيكم...﴾ إلى قوله: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلًا﴾ ففضل الله المؤمنين على اليهود.

قال محمد: تفسير بعضهم: الخليل هو من باب الخلَّة والمحبَّة التي لا خلل فيها<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِسَاءَ قُلِ اللّهُ يُفتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِى يَتَكَمَّ الْمُسَتَفْعَنِهَ مِنَ النِّسَاءَ النِّي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَن تَنكِكُوهُنَ وَالْمُسْتَفْعَنِهَ مِنَ يَتَكِمُ وَلَا النِّسَاءَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وقيل: اللأواء: ضيق المعيشة. ينظر لسان العرب (لأي).

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد (۱/ ۱۱) وأبو يعلى (۱/ ۹۷-۹۸ رقم ۹۸-۱۰۱) والطبري في تفسيره (۹/ ۲۹۵ رواه الإمام أحمد (۱/ ۱۱) وأبو يعلى (۱/ ۹۷-۹۸ رقم ۲۹۵) والمروزي في مسند أبي بكر (۲۹۵-۱۶۷ رقم ۱۹۲) وابن السني في اليوم والليلة (۱۸۹ رقم ۹۲۳) والحاكم (۳/ ۷۷-۷۷) والبيهقي في سننه (۳/ ۳۷۳) والضياء في المختارة (۱/ ۱۵۹-۱۳۰ رقم ۲۹، ۷۰) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال الضياء: قال أبو زرعة: أبو بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصديق مرسل.

قلت: قد روي عن أبي بكر الصديق تعلي من طرق، وفي الباب عن عدة من الصحابة، انظر تفسير ابن كثير (١/ ٥٥٧- ٥٦٠)، وأصحها حديث أبي هريرة، رواه مسلم (١/ ١٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر لسان العرب، القاموس المحيط ، المختار (خلل).

﴿ويستفتونك في النساء﴾ قال الكلبي: «سئل رسول الله ﷺ [ما لهن]<sup>(١)</sup> من الميراث، فأنزل الله الربع والثمن».

﴿ قُلَ اللَّه يَفْتَيَكُم فِيهِنَ... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُمُوهُ أَيْ: عَنْ أَنْ تَنْكُمُوهُنَ ﴾ أي: عن أَنْ تَنْكُمُوهُنَ ﴾ أي: عن أَنْ تَنْكُمُوهُنَ ﴾ أي:

يحيى: عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي ابن أبي طالب «أنه قال في قوله: ﴿وما يتلى عليكم في الكتاب. . ﴾ الآية، قال: تكون المرأة عند الرجل بنت عمه يتيمة في حجره، ولها مال فلا يتزوجها لذمامتها، ولكن يحبسها حتى يرثها، فنزلت هذه الآية، فنهوا عن ذلك».

وقوله: ﴿لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾ يعني: ميراثهن.

وقوله: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾ يقول: يفتيكم فيهن، وفي المستضعفين من الولدان؛ ألَّا تأكلوا [من] (٣) أموالهم.

قال قتادة: وكانوا لا يورثون (٤) الصغير، وإنما كانوا يورثون (٤) من يحترف، وينفع ويدفع.

﴿وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾ وهو تبع للكلام الأول، قل الله يفتيكم فيهن، وفي يتامى النساء، وفي المستضعفين من الولدان، وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط.

<sup>(</sup>١) طمس بالأصل ، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>٢) أي: على حذف حرف الجر (عن) وفيه تفصيل نحوي واسع ينظر من: إعراب القرآن (١/ ٤٣٤)، البحر (٣١-٣٦١)، الدر المصون (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ر١.

<sup>(</sup>٤) في (ر) : يرثون.

﴿ وَإِنِ اَمْرَاةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحًا وَالشَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشَّحْ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَنَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ بِمَا صَلحًا وَالشَّلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا مَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿ فَيَ وَلَن مَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا صَمَّلُونَ خَيْرًا فَيْ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا صَمَّلُونَ خَيْرًا فَي وَلَا تَمْدِلُوا وَتَنَقُوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا صَمَلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ وَإِن امرأَة خَافَت ﴾ يعني: علمت ﴿ من بعلها ﴾ يعني: زوجها ﴿ نشوزًا ﴾ يعني: زوجها ﴿ نشوزًا ﴾ يعني: بغضًا ﴿ أو إعراضًا فلا جناح ﴾ لا حرج.

﴿عليهما أن يصالحا(١) بينهما صلحًا والصلح خير . . . ﴾ الآية ، قال بعضهم : هي المرأة تكون عند الرجل فتكبر فلا تلد ، فيريد أن يتزوج عليها أشبّ (٢) منها ، ويؤثرها على الكبيرة ، فيقول لها : إن رضيت أن أوثرها عليك وإلا طلّقتكِ ، أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها الشابة .

وقوله: ﴿وأحضرت الأنفس الشح﴾ أي: شحت بنصيبها من زوجها للأخرى؛ فلم ترض.

﴿ وَإِن تَحْسَنُوا ﴾ [الفعل] (٣) ﴿ وتتقوا ﴾ الميل والجور فيهن ﴿ فإن اللَّه كان بما تعملون خبيرًا ﴾ .

﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ في الحب ﴿ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل﴾ قال الحسن: فتأتي واحدة، وتدع الأخرى ﴿فتذروها كالمعلقة﴾

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون ﴿يُصْلِحا﴾ بضم الياء وإسكان الصاد وكسر اللام، وقرأ الباقون ﴿يَصَّالَحا﴾ بفتح الياء والصاد واللام، وتشديد الصاد، وألف بعدها. النشر (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) صيغة تفضيل من (الشباب)، والمراد: امرأة شابة صغيرة. لسان العرب (شبب).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، والمثبت من (ر٩.

قال الحسن: لا أيِّم، ولا ذات بعل.

﴿ وَإِن تَصَلَّحُوا﴾ الفعل في أمرهن ﴿ وتتقوا﴾ الميل والجور فيهن ﴿ فَإِنَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

قوله: ﴿وكان اللَّه واسعًا حكيمًا﴾ أي: واسعًا لهما في الرزق (ل٧٥) حكيمًا في أمره.

﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الّذِينَ أُوثُوا الْكِتْبَ مِن قَبْلِكُمْ
وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا
حَمِيدًا ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ
اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ اللّهُ لَيْكَ اللّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ اللّهُ لِنَا اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَالْآخِرَةُ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَاللّهِ فَوَابُ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَاللّهِ فَوَابُ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَاللّهِ فَوَابُ اللّهُ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَاللّهِ فَوَابُ اللّهُ لَيْ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ وَاللّهِ فَوَابُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

قوله: ﴿وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكَيْلًا﴾ لمن توكل عليه.

﴿إِنْ يَشَا يَذُهِبِكُم أَيْهَا النَّاسِ ﴾ [أي: يذهبكم](١) بعذاب الاستئصال.

﴿ويأتي بآخرين﴾ [بقوم](١) يطيعونه.

﴿ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ﴾ يعني: ثواب الآخرة لمن أراد الآخرة.

هو كقوله: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ... ﴾ إلى قوله: ﴿ كَان سعيهم مشكورًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>Y) الإسراء: 1A - 19.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآهُ لِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰ آنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرُبِينُ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشَيعُوا الْمُوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُوا وَالْأَقْرُبِينُ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَشْبِعُوا الْمُوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُورُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَيْ يَتَالُهُمَ اللَّذِينَ مَامَنُوا مَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُومِ الْآنِهِ وَالْكِتَبِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْتِكِيدِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمُؤْمِ الْآنِهِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط... ﴾ إلى قوله: ﴿فاللَّه أولى بهما ﴾ يقول: اشهدوا على أنفسكم وعلى أبنائكم [وعلى آبائكم](١) وأمهاتكم وقراباتكم ؛ أغنياء كانوا أو فقراء ﴿إن يكن غنيًا أو فقيرًا فاللَّه أولى بهما ﴾ أي: أولى بغناه وفقره منكم.

قال قتادة: يقول: لا يمنعنك غنى غني، ولا فقر فقير أن تشهد عليه بما تعلم. ﴿ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ﴾ (فتدعوا) (٢) الشهادة.

﴿وَأَن تَلُووا﴾ أَلسَنتُكُم فَتَحَرَفُوا الشهادة ﴿أَو تَعْرَضُوا﴾ فلا تشهدوا بها ﴿فَإِنَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ﴾. قال الكلبي: خاطب بهذا من آمن من أهل الكتاب؛ وذلك أنهم قالوا عند إسلامهم: أنؤمن بكتاب محمد، ونكفر بما سواه؟!

فقال الله: ﴿قُلُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالْكَتَابُ الَّذِي نَزُلُ عَلَى رَسُولُهُ...﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من ارا.

<sup>(</sup>٢) في ارا : فتعدلوا.

﴿إِنَ الذَينَ آمَنُوا ثُم كَفُرُوا...﴾ الآية، هم أهل الكتابين، في تفسير قتادة. قال: آمنت اليهود بالتوراة، ثم كفرت بها -يعني: ما حرفوا منها- وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت به - يعني: ما حرفوا منه.

﴿ثم ازدادوا ﴾ كلهم ﴿ كفرًا ﴾ بالقرآن ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم ﴾ قال الحسن: يعني: من مات منهم على كفره.

﴿ ولا ليهديهم سبيلا ﴾ أي: سبيل هدى؛ يعني: الأحياء، وأراد بهذا عامتهم، وقد تسلم الخاصة منهم.

﴿بشر المنافقين بأن لهم عذابًا أليمًاالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كانوا يتولون اليهود، وقد أظهروا الإيمان.

﴿أيبتغون عند اللَّه العزة﴾ أي: أيريدون بهم العزة؟!

﴿ وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللَّه يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ يعني: ما أنزل في سورة الأنعام: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَمُوضُونَ فِي مَاكِنِنَا فَأَعْرِشَ عَنْهُمْ . . . ﴾ (١) الآية .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٨ .

﴿ وإن كان للكافرين نصيب كنكبة على المؤمنين ﴿ قالوا ﴾ للكافرين.

﴿ أَلَم نستحوذ عليكم ﴾ أي: ندين بدينكم ﴿ ونمنعكم من المؤمنين ﴾ يعنون: من آمن بمحمد ﷺ أي: كنا لكم عيونًا نأتيكم بأخبارهم، ونعينكم عليهم؛ وكان ذلك في السر. قال الله: ﴿ فاللَّه يحكم بينكم يوم القيامة ﴾ فيجعل المؤمنين في الجنة، ويجعل الكافرين في النار.

﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ أي: حجة في الآخرة. ﴿ إِذَا لَقُوا الذِّينَ ءَامِنُوا قَالُوا ءَامِنَا وَإِذَا لَقُوا الذِّينَ ءَامِنُوا قَالُوا ءَامِنا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينُهُم قَالُوا إِنَا مَعْكُم ﴾ (١) وهو خداعهم.

قال محمد<sup>(۲)</sup>: يجازيهم جزاء الخداع.

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةَ قَامُوا كَسَالَى﴾ عنها ﴿يَرَاءُونَ النَّاسِ﴾ يظهرون ما

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤ .

<sup>(</sup>Y) في (ر»: قتادة.

ليس في قلوبهم.

﴿ ولا يذكرون الله إلا قليلاً ﴾ قال الحسن: إنما قَلَّ ؛ لأنه كان لغير الله . ﴿ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ﴾ قال قتادة: (ل٧٦) ليسوا بمؤمنين مخلصين، ولا بمشركين مُصَرِّحِين ﴿ ومن يضلل الله ﴾ عن الهدى ﴿ فلن تجد له سبيلاً ﴾ يعني: سبيل هدى .

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِدُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيَاةً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُوا لِقَوَ عَلَيْتِكُمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتَهِكَ نَصِيرًا ﴿ إِلّهَ اللّهِ مَا لَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ اللّهُ وَاعْتَصَمُوا بِاللّهِ مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن مَن اللّهُ اللّهُ عَلَالِكُمْ إِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تَتَخَذُوا الكَافَرِينَ أُولِياء من دون المؤمنين في يقول: لا تفعلوا كفعل المنافقين؛ اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبينًا في قال ابن عباس: حجة بينة.

﴿إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾ وهو الباب السابع الأسفل. ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم﴾ أي: أن الله غني لا يعذب شاكرًا ولا مؤمنًا.

وَنَكَعْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۚ ﴿ أُوْلَئَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّأ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِيـنَا ﴿ ﴾

﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ﴾ قال قتادة: عذر الله المظلوم أن يدعو. وقال مجاهد: هو الضيف ينزل فيحول رحله (١)، فيقول: فعل الله (٢) به، لم ينزلني! ﴿إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء... ﴾ الآية هو كقوله: ﴿إن تُخفُوا مَا فِي مُستُورِكُمْ أَوَ تُبتُدُوهُ يَعَلَمُهُ الله (٣).

﴿إِن الذين يكفرون باللَّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين اللَّه ورسله ﴾ قال قتادة: هم اليهود والنصارى ؛ آمنت اليهود بالتوراة وبموسى، وكفروا بالإنجيل وعيسى، وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى، وكفروا بالقرآن ومحمد -على جميعهم السلام.

﴿ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا ﴾ قال السُّدي: يعني: دينًا. قال اللَّه: ﴿ أُولئكُ هُمُ الْكَافُرُونُ حَقًّا... ﴾ الآية.

﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَنْ ثُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِلْنَبًا مِنَ السَّمَاءُ فَقَادُ اللَّهَ الْكَنْكِ أَنْ ثُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِلْنَبًا مِنَ السَّمَاءُ فَقَادُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْهُمُ الطّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ انَّقَدُوا الْوجَلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَتُ فَعَفُونًا عَن ذَلِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ شَلْطَكَنَا ثُمِينًا إِنِ اللّهِ مَنْ ذَلِكُ وَمَاتَيْنَا مُوسَىٰ شَلْطَكَنَا ثُمِينًا إِنِ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الظُورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُلْنَا لَمُهُمْ لَا

<sup>(</sup>١) كناية عن عدم استضافته ، وتقديم القِرَى له.

<sup>(</sup>٢) أي: وسَّع عليه في الرزق.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٢٩.

تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَالذَينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسَلُهُ وَلَمْ يَفْرَقُوا بِينَ أَحَدِ مِنْهُم ﴾ هو كقوله: ﴿ قُولُواْ مَا أَنزِلَ إِلَيْهِ إِلَىٰ إِنْرَهِتَمْ . . . ﴾ (١) الآية .

﴿يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من السماء ﴾ أي: خاصة عليهم ﴿فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ أي: عيانًا ﴿وآتينا موسى سلطانًا مبينًا ﴾ حجّة (بيّنة)(٢).

﴿ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم . . . ﴾ الآية ، فقد مضى تفسيره في سورة البقرة (٣) .

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِايَتِ اللّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلأَنْبِيَآة بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفَئْ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ عُلْفَئْ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ وَهَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ بَهَنَا عَظِيمًا وَهَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا مَنْ مَنْ مَنْ فَلِهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمٌ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا النّهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلْفُوهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمٌ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا النّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْمٌ مَنْ إِلَهُ عَلَيْهُمْ مَنْ إِلَهُ مَلّا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ إِلَا اللّهُ عَلَيْمٌ مَنْ إِلَهُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ إِلَا مُعْتِمْ مَنْ إِلَا مُؤْمِنُ عَلَيْهُمْ مَنْ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مِنْ مُؤْمِلُهُ مِنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلَيْهُمْ مُؤْمِلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ عَلَيْهُمْ مُلْكُولُ الللّهُ عَلَيْهُمْ مُلْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُلِهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُلْكُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مُلْكُولُومُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مُلِيلًا عَلَمُ ع

﴿ فبما نقضهم ميثاقهم ﴾ أي: فبنقضهم ميثاقهم، و(ما) صلة (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) أي: عند تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور...﴾ البقرة: ٦٣،
 ٩٣ .

 <sup>(</sup>٤) وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن (١/ ٤٧٠-٤٧٠) البحر (٣/ ٣٨٨- ٣٩٤)
 الدر المصون (٢/ ٤٥٥).

﴿وقولهم قلوبنا غلفٌ ﴾ قد مضى تفسيره (١).

قال الله: ﴿ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا ﴾ قال قتادة: قَلَ من آمن من اليهود.

﴿وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا ﴾ هو ما قذفوا به مريم.

﴿وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم﴾ (مسح)(٢) بالبركة.

﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾ قال قتادة: ذكر لنا أن عيسى قال لأصحابه: أيكم يُقْذَفُ عليه شبهي؛ فإنه مقتول؟ قال رجل من أصحابه: أنا يا رسول الله. فقتل ذلك الرجل، ومنع الله نبيه (ورفعه إليه) (٣).

﴿ وَإِنَ الذِّينِ اختلفُوا فَيه لَفِي شَكَ مَنه مَا لَهُمْ بِهُ مَنْ عَلَمُ ﴾ كان بعضهم يقول: هم النصاري، اختلفُوا فيه فصاروا ثلاث فرق.

قال الله: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينًا﴾ (أي: ما قتلوا ظنهم يقينًا)(٤) ﴿بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيمًا﴾.

﴿ وَإِن مِن أَهِلِ الكِتَابِ إِلاَ لَيُؤْمِنُنَ بِهِ قَبِلِ مُوتِهِ ﴾ قال قتادة: يعني: قبل موت عيسى إذا نزل.

وقال السدي: يقول لا يموت منهم أحدٌ حتى يؤمن بعيسى؛ أنه عبد اللَّه ورسوله، فلا ينفعه ذلك عند معاينة ملك الموت.

<sup>(</sup>١) أي: عند تفسير قوله تعالى: ﴿وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون﴾ (البقرة: ٨٨).

<sup>(</sup>٢) في (ر): مسيح.

 <sup>(</sup>٣) في اراً: ورفعه الله.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل و(ر)، ولعل الصواب: أي: ما قتلوه، ظنوه يقينًا.

﴿ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا﴾ أي: يشهد عليهم؛ أنه قد بلغ رسالة ربه، وأقر بالعبودية على نفسه.

﴿ فَبَطْلُم مِنَ الذِّينِ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتَ أَحَلَتَ لَهُم وَبَصَدُهُم عَنْ سَبِيلِ اللَّه كَثِيرًا ﴾ قال مجاهد: صدوا أنفسهم وغيرهم.

﴿لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة في قال قتادة: استثنى الله منهم من كان يؤمن بالله وما أنزل عليهم، وما أنزل على نبى الله.

قال محمد: اختلف (ل٧٧) القول في إعراب ﴿والمقيمين الصلاة﴾ فقال بعضهم: المعنى: يؤمنون بما أنزل إليك، وبالمقيمين الصلاة؛ أي: ويؤمنون بالنبيين المقيمين الصلاة.

وقال بعضهم: المعنى: واذكر المقيمين الصلاة، وهم المؤتون الزكاة (١). ﴿ إِنَّا آَوْحَيْنَا إِلَىٰ كُنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوْجٍ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوٍّ وَٱوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ

<sup>(</sup>۱) وينظر في تفصيل إعراب الآية: إعراب القرآن (١/ ٤٧٠-٤٧١)، الكتاب (١/ ٢٤٨-٢٤٩)، البحر (٣/ ٣٩٥-٣٩٦)، الدر المصون (٢/ ٤٦١-٤٦٣).

وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيَمَنَّ وَمَا تَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ﴿ وَمُسُلَا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكً وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَحْقِيمًا ﴿ وَسُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى عَلَيْمًا وَهَا فَيْ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللللْلَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُو

﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحِ وَالنّبِينِ مَنَ بَعَدُهُ وَأُوحِينَا إِلَى إِبْرَاهِيم ﴿وَإِسْمَاعِيلَ...﴾ إلى قوله: ﴿وَالْأَسْبَاطُ﴾ وَالْأَسْبَاطُ؛ يُوسُفُ وَإِخْوَتُهُ.

﴿وَآتَيْنَا دَاوِد زَبُورًا﴾ يعني: كتابًا؛ وكان دَاوِد بَيْن مُوسَى وعيسى، وليس في الزبور حلالٌ ولا حرام، وإنما هو تحميد وتمجيد وتعظيم لله.

﴿ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبل المعنى: وأرسلنا رسلًا قد قصصناهم عليك ﴿ورسلًا لم نقصصهم عليك ﴾.

قال يحيى: قال بعضهم: "قيل: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا جماء الغفير. قيل: أكان آدم نبيًا مكلمًا أو غير مكلم؟ قال: بل كان نبيًا مكلمًا (١).

<sup>(</sup>١) رُوي عن أبي ذر وأبي أمامة وعوف بن مالك.أما حديث أبى ذر فله عنه طرق:

منها: المسعودي عن أبي عمر -أو عمرو- الدمشقي عن عبيد بن خشخاش عنه. رواه الإمام أحمد (٥/ ١٧٨، ١٧٩) والطيالسي (٦٥ رقم ٤٧٨) وابن سعد في الطبقات (١/ ٣٢) والبزار في مسنده (٩/ ٤٢٦ – ٤٢٧ رقم ٤٣٤) والمزي في التهذيب (١٩/ ٤٠٢ – ٢٠٥) والبيهقي في الشعب (١/ ٣٧٧ – ٣٧٨ رقم ١٢٩).

قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر، وعبيد بن الخشخاش لا علم روى عن أبي ذر إلا هذا الحديث.

## قال محمد: يقال: جاء القوم جَمًّا غفيرًا، أو جماء الغفير -إضافة- أي:

= ومنها: يحيى بن سعيد -وقيل: ابن سعد- القرشي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر. رواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٢٩) وابن عدي في الكامل (٩/ ١٠٦- ١٠٧) والحاكم (٧/ ٩٥) وأبو نعيم في الحلية (١ / ١٦٨) والبيهقي في السنن (٩/ ٤) وفي الشعب (١/ ٣٧٩- ٣٧١).

وقال ابن حبان: وليس من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير، وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. أخبرناه القطان، قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر بطوله اه. وقال ابن عدي : وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر، وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد عن أبي ذر، والثالث حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات، ويحيى بن سعد هذا يُعرف بهذا الحديث . اه.

وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: قلت: السعدي ليس بثقة.

ومنها: إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. رواه ابن حبان في صحيحه (٢/ ٧٦-٧٩ رقم ٣٦١) و في المجروحين(٣/ ١٣٠) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٦٨) وابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير(١/ ٥٨٥) - وابن عساكر في تاريخه (٢٣/ ٢٧٣ - ٢٧٦).

قلت: إبراهيم كذبه أبو حاتم الرازي ، وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٣٧٨): إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان؛ فلم يصب.

وقال ابن كثير: وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه «الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي؛ فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام هذا، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، والله أعلم. اهـ.

وقال نحوه الزيلعي في تخريج الكشاف (٢/ ٣٩١).

وقال ابن عساكر: رواه أبو الحسن بن جوصا عن أبي حارثة أحمد بن إبراهيم عن هشام عن أبيه. وكذلك رواه عن أبي إدريس الخولاني القاسم بن محمد الثقفي ومولى ليزيد بن معاوية.

ومنها: عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن محمد بن أيوب، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن أبي ذر رواه الطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٥٤–١٥٥ رقم ١٩٧٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧/ ٤٤٤–٢٥٥). ٢٧٦/٢٧).

ومنها: الماضي بن محمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولاني، =

## كلهم بلفهم ولفيفهم (١).

= عن أبي ذر رواه الطبري في تاريخه (١/ ١٥٠ – ١٥١).

ومنها: جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن أبي ذر قال: «قلت: يا نبي الله، أنبيًا كان آدم؟ قال: المحمد الله قبلاً» رواه الطبري في تاريخه (١٥١/١). ومنها: معان بن رفاعة: عن على بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن أبي ذر، نحو سابقه.

رواه ابن عساكر (٧/ ٤٤٥) والمشهور في هذا الإسناد عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي ﷺ وسيأتي . ومنها: هشام بن سليمان، عن أبي رافع، عن يزيد بن رومان، عمن أخبره، عن أبي ذر رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده – كما في المطالب العالية (٤/ ٤٩-٥٠ رقم ٣٤٥٧) وإتحاف الخيرة (١/ ٢٣١–٢٣٢ رقم ٣٤٥٧).

ومنها: يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن معبد بن هلال، عن رجل، عن عوف بن مالك، عن أبي ذر، رواه الحارث بن أبي أسامة – كما في المطالب العالية (١/ ٢٦٨ رقم ٢٦٨/١). وأما حديث أبي أمامة ، فله طريقان: الأول: معان بن رفاعة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.

رواه الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٦٥– ٢٦٦) وإسحاق بن راهويه في مسنده -كما في تخريج أحاديث الكشاف (٢/ ٣٩٠)- وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١١٨ رقم ٦٢٨٣) والطبراني في الكبير (٨/ ٢١٧ رقم ٢٨٧١).

قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٨٦): معان بن رفاعة السلامي ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا.

وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (٢/ ٣٩١): ومعان وعلي بن يزيد والقاسم؛ ثلاثتهم ضعفاء. والثاني: معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي أمامة.

رواه الطبراني في الكبير (٨/ ١١٨-١١٩ رقم ٧٥٤٥) وآلأوسط (٢٨/١ رقم ٤٠٣) ومسند الشاميين (٤٠ رقم ٢٨٢) وابن حبان (٢٩ / ٢٩ رقم ٢١٩) والحاكم (٢/ ٢٦٢) وابن عساكر (٧/ ٤٤٥-٤٤١) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد، تفرد به معاوية بن سلام. وأما حديث عوف بن مالك ؛ فيرويه النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن معبد بن هلال، أخبرني فلان في مسجد دمشق، عن عوف بن مالك.

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده – كما في المطالب العالية (١/٢٦٧ رقم ٦٦١) و إتحاف الخيرة (١/٣٣٧ رقم ٣٣٧/٣).

(١) ويقال منه أيضًا: جاء القوم جَمَّ الغفير، والجَمَّ الغفير؛ أي: جاءوا كلهم مجتمعين كثيرين.
 ينظر لسان العرب، القاموس المحيط، مختار الصحاح (جمم).

﴿ وَكُلُّمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلَيْمًا ﴾ أي: كلامًا من غير وحي.

﴿مبشرين ومنذرين﴾ يعني: مبشرين بالجنة، ومنذرين بالنار.

﴿لَكُنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزِلُ إِلَيْكُ ﴾ يعني: القرآن ﴿أَنْزِلُهُ بِعَلْمُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهِدُونَ ﴾ أنه أنزله إليك.

﴿ وكفى باللَّه شهيدًا ﴾ قال محمد: المعنى: وكفى اللَّه شهيدًا، والباء مؤكدة (١).

﴿إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا وظلموا ﴾ أي: أنفسهم.

﴿ لَم يَكُنَ اللَّهُ لَيَغْفِر لَهُم ﴾ يعني: إذا ماتوا على كفرهم ﴿ ولا ليهديهم طريقًا ﴾ أي: طريق هدّى؛ يعني: العامة من أحيائهم.

﴿ يَكَأَهَلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنَهَ ٓ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْةٌ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهُ؞ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاتُهُ أَن يَكُونَ وَرُسُلِهُ؞ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاتُهُ أَن يَكُونَ لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِللَّهُ وَحِدٌ شَبْحَنَهُۥ أَن يَكُونَ

<sup>(</sup>١) ينظر البيان (١/ ٢٧٨)، البحر (٣/ ٣٩٩)، الدر المصون (٢/ ٢٦٧).

لَمُ وَلَدُّ لَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا آلَ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا تِلَهِ وَلَا الْمَلَيْكُةُ الْفَرْبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَن عِبَادَيْهِ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا تِلَهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ الْفَرْبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَن عِبَادَيْهِ وَيَسْتَحْفِر فَسَيَحْشُرُهُم إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغُلُوُّ: تعدي الحق.

قوله: ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾ أي: أنه كان من غير بشر. ﴿فَامَنُوا بِاللَّهُ ورسله ولا تقولوا ثلاثة... ﴾ الآية. أي: آلهتنا ثلاثة ﴿انتهوا خيرًا لكم ﴾ ﴿إنما اللَّه إله واحد ﴾ قال محمد: اختلف القول في قوله: ﴿خيرًا لكم ﴾ والاختيار أنه محمول على معناه؛ كأنه قال: انتهوا وائتوا خيرًا لكم (١). وكذلك قوله: ﴿فامَنُوا خيرًا لكم (١) هو على مثل هذا المعنى.

﴿ لَن يَسْتَنَكُفُ الْمُسْيَحِ أَنْ يَكُونَ عَبِدًا لِلَّهِ ﴾ أي: لن يحتشم ﴿ ولا الملائكة المقربون ﴾ أن يكونوا عبادًا لله.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُ مِن زَيِكُمْ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ مَ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يُعْتَلِيمُا فَسَتَقِيمًا فَيَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَدٌ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللل

<sup>(</sup>۱) وفيه تفصيل نحوي واسع، ينظر في: إعراب القرآن (۱/ ٤٧٤–٤٧٥)، مجمع البيان (۲/ ٢٤٣)، البحر (۳/ ٤٠٠) الدر المصون (۲/ ۶٦۸–۶٦۹).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٠ .

رَإِن كَانُوّا إِخْوَةً رِّجَالًا وَيِسَآءٌ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْلَيَيْنُ بُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بَرِهَانُ مِنْ رَبِّكُم ﴾ قال مجاهد: يعني: حجة ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مِبِينًا ﴾ بينًا؛ يعني: القرآن.

﴿ويهديهم إليه﴾ (أي: في الدنيا)(١) ﴿صراطًا مستقيمًا﴾.

﴿يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة﴾ قال قتادة: الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جدًّ.

قوله: ﴿ يبين اللَّه لكم أن تضلوا ﴾ لئلا تضلوا ﴿ واللَّه بكل شيء عليم ﴾ .

قال محمد: ذكر يحيى في هذه السورة مسائل من الفرائض؛ فاختصرت كثيرًا منها؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه، ولا توفيق إلا بالله [وهو حسبي ونعم الوكيل](٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط من (ر) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من ارا.

## فهرس الموضوعات

|              | من قصيدة في مدح التفسير                |
|--------------|----------------------------------------|
| 9            | المقدمة                                |
| <u></u>      | منهج العمل في تحقيق الكتاب             |
| \ <b>y</b>   | الباب الأول: ابن أبي إمنين             |
| ١٨           | مصادر ترجمة ابن أبي زمنين              |
| Y•           | ترجمة ابن أبي زمنين                    |
| <b>78</b>    | ثناء العلماء على أبن أبي زمنين         |
| YV           | الباب الثاني: تفسير ابن أبي زمنين      |
| ۲۸           | توثيق نسبة التفسير إلى ابن أبي زمنين . |
| Ý· :         | منهج ابن أبي زمنين في تفسيره           |
| ٣٤           | الشواهد عند ابن أبي زمنين              |
|              | أولًا: القرآن الكريم بقراءاته          |
| <b>&amp;</b> | ثانيًا: الحديث النبوي الشريف والآثار . |
| ٤٣           | ثالثًا: أقوال العرب الفصحاء            |
| <b>££</b>    | رابعًا: المرويات الشعرية               |
| <b>٤</b> V   | القضايا النحوية في تفسير ابن أبي زمنين |
| ٥٦           | القيمة العلمية لتفسير ابن أبي زمنين    |

فهرس الموضوعات ......

SYV